دَوْلَةُ القَاتِيكَانَ

رجَالها أنظمَتها رسَالتها

نقله عن الفرنسية مختايل الربي

دارالمكشوف

#### المقدمة

ليس هذا الكتاب مقالة في اللاهوت ، ولا تاريخاً للكنيسة ، ولا وصفاً لحاضرة الڤاتيكان ، ولا سيرة احد الباباوات . انما هو رواية شاهـد رأى كيف تدار عجلة الادارة العليا في الكنيسة الكثوليكية ، فخطرت له عدة سؤ الآت: كيف يحكم البابا والكر ادلة و الجامع والدواوين نصف المليار من الكثوليكيين ? - كيف يزاول رأس الكنيسة ، من قصره في القاقيكان ، سلطته المطلقة على المؤمنين المشتّين في جميع اقطار العالم ? - ما هو البابا ، ما هو الاسقف ، ما هي المجامع والدواوين ? \_ كيف تسير اعمال وزارة الدولة البابوية ? \_ ما هي طريقة امراء الكنيسة في معيشتهم ? كيف يقضي البابا وقته سواء في الحفلات الطقسية الفخمة او في حياته الخاصة ? \_ كيف ينتخب البابا وما هي الحفلات الشائقة التي تقام في تتويجه وفي مأتمه ? ابن صار إصلاح الرهبانيات ? - هل من معضلة علمانية كثوليكية ? - وقضايا آخرى كثيرة .

الطبعة الاولى ، بيروت \_ لبنان ، آذار ١٩٦٠

باريس ؛ ودرّس في مقاطعة البُوس Beauce في فرنسا ، قبل ان اصبح المراسل الروماني لجريدة «القتال » Combat

ومنذ بضع سنوات ، عين المراسل الخياص الدائم في رومية لجريدة مسائية كبيرة في باريس ، ولمحطة الاذاعة والتلفزة الفرنسية . ولما كان دأبه تدوين الحوادث والاخبار المختلفة يوماً فيوماً ، استطرد الى مجث مجرى الاحوال من وقت الى آخر ، والى تحقيقات واخباريات ، تعمقاً في درس معضلة او قضية ، او في رسم لوحة عن موضوع او حالة ما .

وهكذا تستى له ان يجاوز حدود حاضرة الڤاتيكان. وكان ، كل مرة ، يزداد شعوراً بهذه الدنيا الڤاتيكانية ، المثيرة الاحساس من وجوه جمة ، والكثيرة المفاتن في الغالب ، دنيا يكتشفها رو"ادها الذين الفوا مغانيها . فراقه ان يؤدي شهادة بجياة الدواوين الرومانية وسير اعمالها .

ليس هدف الشاهد الرد على هذه الاسئلة باجوبة نظرية. فقد شاهد كيف يعيش سكان القاتيكان ، الكبار منهم والصغار ، فحاول تحديد دور كل منهم ، واستخلاص المبادى، التي عليها تركتز الكنيسة اعمالها. ومن وراء ما نراه في الكنيسة من نواح منظورة ، الم المؤلف بكلمة عن العقيدة الكثوليكية في ما يلامس « نفس الكنيسة »، وأبان كيف ان الجميع بكنهم ان يكونوا من نفس الكنيسة ، اذا ما جد وا في طلب يكونوا من نفس الكنيسة ، اذا ما جد وا في طلب كثوليكين او ارثوذكسين ، بروتسطنتين او يهوداً، كثوليكين او ارثوذكسين ، بروتسطنتين او يهوداً، او « بدون مذهب ».

وغني عن البيان ، من بعدما تقدم ، ان موضوع الكتاب ليس الدفاع عن الكنيسة ، ولا بالحري الجدل في شؤونها ، بل محاولة اخبارية مجتة .

\*

و'لد المؤلف في بلدة نوقسل Neuvecelle ، من مقاطعة سافودا العليا في فرنسا ؟ ومن بلدته استعار اسمه في هذا الكتاب. وقضى صباه بين بحيرة ليان Léman والبحر القزويني ونهر التبر Tibre . وكان تلميذاً في سويسرا ، وطالباً في مقاطعتي البروفنس والالزاس في فرنسا ؟ وحاز شهادة التدريس العليا Agrégation من جامعة

القسم الاول قداسة البابا

# الفصل الاول اصغر دولة في العالم

### ١ - الدولة الثاتيكانية.

حديث العالم عن الستار الحديدي ، وحديثا في هذا الكتاب عن الباب النحاسي الاصفر . فهذا الباب مجرسه جنود سويسريون، سلاحهم الرمح ( او : الحربة ) Hallebarde، وبه المدخل الى اصغر دولة في العالم ، علك عليها شيخ يتشح بثوب ابيض ؛ دولة ليست اكبر من ولاية او محافظة صغيرة ، تستظل بكنيسة كبيرة ، ولا تشغل من المساحة اوسع بما يشغله حي في عاصمة كبيرة كباريس مثلاً .

هذه الدولة تقوم ابنيتها على مقبرة قديمة . فما ان تحفر في الارض قليلًا حتى تصطدم بدياميس عميقة واروقة طويلة ، كان الوثنيون ، وبعدهم المسيحيون الاولون ، يدفنون فيها موتاهم ؛ والى جانب المقبرة ، في طبقات الارض السفلى ، ملعب روماني، كان نيرون يدفع فيه الى العذاب والموت شهداء الدين المسيحي الجديد ، وفي مقدمتهم اول رؤساء هذه الدولة : القديس مار بطرس ، فمات منكساً على صليب منذ تسعة عشر قرناً .

يفقدها اصحابها اذا لم يقطنوا ضمن حدود الدولة ، باستثناء الكرادلة والسفراء البابويين ، فانهم يحفظونها ولو سكنوا خارج الحاضرة .

### ٧ - البلاط الرسولي و كنيسة مار بطرس.

ان البلاط الرسولي ، وهو الفاتيكان بالذات ، مؤلف ما يقرب من ١٠,٠٠٠ قاعة ورواق ومنزل وغرفة ومستودع . وقد عدّوا فيه ١٠,٥٢٣ نافذة ، و ١٩٩٧ سلماً ، ٣٠ منها خفية و ١١ لولبية . وما عدا الجناح الخاص بالبابا وقاعات الحفلات ، عدد لا يحصى من المساكن العالقة ، كاعشاش العصافير ، في الحيطان وعلى السطوح وفي الابراج ، كما في سراديب هذه الحيطان وعلى السطوح وفي الابراج ، كما في سراديب هذه المنبنية المتشابكة ، التي بدأ تشييدها منذ ستائة سنة ولما ينته . وسكان هذه المنازل كرادلة وكهنة ورهبان وراهبات ، فضلًا عن جماعة المستخدمين العلمانيين وعائلاتهم .

والى جانب البلاط الرسولي ، ترتفع اكبر كنيسة في العالم ، هي الكنيسة الملكية او الباسيلية Basilique ، المشيدة على اسم القديس مار بطرس ، على مساحة تستأثر بقسم كبير من ارض الدولة الثاتيكانية . إلا ان بعض الزوار لا يوتاحون في الغالب الى ما يرون فيها من تحف غنية جداً ، ولا الى انفتاحها المفرط لنور النهار ، لانهم الفوا ما في الكتدرائيات الغوطية من ظلل معتمة أدعى الى الخشوع الروحاني ، الغوطية من ظلل معتمة أدعى الى الخشوع الروحاني ،

لحاضرة القاتيكان محافر حدود ثلاثة ، يُعبر بها الى داخلها : الباب النحاسي الاصفر ، وقوس الاجراس ، وباب القديسة حنية . وليس على الحدود موظفو جمارك . إلا انه يقوم مقامهم حاجز مزدوج : الجنود السويسريون والدرك البابوي ؛ فاولئك يحيون بالحربة الاساقفة ومن يبدو لهم انه من سلك السفراء ، وهؤ لاء يسيرون بالداخل الى مكتب جوازات السفر ، فيودع فيه بطاقة هويته ويصرح باسم من يقصد مواجهته . وبعد تحقيق هاتفي وجيز ، تدفع اليه وثيقة خاصة ويذهب ، مشياً على قدميه في الغالب ، في السبيل الذي يُنهج له ، ولا يغيب عن انظار الدركين القائمين في المهرات والمنعطفات ، فيظل قيد مراقبتهم طوال مسافة مسيره .

تحيط مدينة رومية بجاضرة الفاتيكان من جهاتها الاربع. ولا يقتضي اكثر من ثلاثة ارباع الساعة لمن شاء ان يدور حولها من الخارج. وانها لنزهة متعة حداء الاسوار القديمة. ومن روادها ازواج ازواج من شبيبة لاهية عابثة ، مجيقون بدولة البابا حلقات من فتيان وفتيات يتبادلون احاديث الهوى العذرى.

على ان من الصعب رسم حدود هذه الدولة بكل ضبط، لان من ممتلكاتها ما هو خارج اراضيها في مدينة رومية وضواحيها، وللبابا عليه سلطة تامة مطلقة، وتربو مساحاته على مساحة حاضرة الثاتيكان نفسها . على ان التبعة الثاتيكانية

فخالوه من مقتضيات المعابد على الاطلاق. بيد ان كنيسة مار بطرس من الجمال وتناسق الخطوط في الذروة.

في داخل الكنيسة ٧٧٧ عموداً و ٤٤ مذبحاً و ٣٩٥ تمثالاً. ولهذه التماثيل حجم جسيم: فالتاج الذي على رأس تمثال القديس اغوسطينوس يوازي قامة رجل عادي ، فكم يكون التمثال بالنسبة اليه . وعلى العكس تمثال مار بطرس ، فان حجمه طبيعي ؛ وهو التمثال الذي يبري المؤمنون بقبلاتهم قدمه النجاستن .

يقوم بخدمة الكنيسة العظيمة وتعبيه القابة او جمعية عمّال تأسست في القرن السادس عشر، يدعى اعضاؤها «سمبيت ين اي « مار بطرسيين » ، وعددهم نحو سبعين ، يلبسون بزة خاصة ، وفي الغالب يتوارثون اعمالهم ابناً عن اب واباً عن جد " ، يتمرنون عليها ويتدربون بها شيئاً منذ صباهم . وليست تقتصر هذه الاعمال على داخل الكنيسة ، بل تشمل بالاخص خارجها وحتى قبتها الشاهقة .

فهي بالحقيقة اشبه شيء باعمال بهلوانية ، مجرصون على الاحتفاظ بسرها المهني التقني . وبفضل هذا التدريب يستطيعون تسلق قمة العواميد لتزيين الكنيسة استعداداً للحفلات الشائقة ، والتجول ، منكسي الرأس ، على حواجز القبة من الداخل ليقفلوا نافذة ، او لينفضوا الغبار عن الكلمات المذهبة ، وكل حرف منها كقامة الرجل علواً ، ويستعينون في اعمالهم وكل حرف منها كقامة الرجل علواً ، ويستعينون في اعمالهم بجبال مجتزمون بها او يتعلقون بها بعد ان يكونوا قد شد وها الى رؤوس العواميد ، او الى تهائيل الملائكة الرخامية .

ولكن ما يزيد دهشة العالم اجمع واعجابه اغا هو انارتهم مقد ما الكنيسة اي صدرها الخارجي. فيقضون نحو شهر لوضع خمسة آلاف مصباح والف مشعل في اماكنها. وهذه المشاعل كناية عن صحون معدنية واسعة ، عليهم ان علاوها مقدار نحو ستة قناطير من الشحم . ويستخدم والمار بطرسيون ، عدة كيلومترات من حبال غليظة ليتسلقوا مقد ما الكنيسة على طوله ، حتى القبة والمصباح العظيم والكرة الكبيرة والصليب الذي يعلو البناء. وكثيراً ما يضطرون الى ان يقفروا في الفضاء ، وهم متعلقون بالحبال ، ليصلوا الى نقاط معينة ، يضعون مشاعل فيها .

اما التنوير فيم على مرحلتين : عند العشية تنار المشاعل الموضوعة على دوائر المقدم والقبة لتبيان دقتها ولطفها . ثم يتسلق رئيسهم بذاته الصليب الذي يعلو الكنيسة ،

وتتبعه فرقته ، مؤذناً ببدء التنوير ؛ فيترجح آنئذ رقصا في الفضاء رجال سود صغار ، تكاد تبصرهم العين في غيبوبة الشفق . وما هي الا بضع ثوان فقدب النار بوقت واحد في كل المشاعل ، فينتشي صدر الكنيسة وقبتها حياة ، ويتحد اللهيب متمو جاً مضطرماً على العواميد ، ويتشنى ويتلوى كالحيات على الزوايا ، ويطرح ظللا على التماثيل الرخامية الكبيرة القائمة في اعلى المقدم .

ومن سنوات عديدة ، اخذت الكنيسة تنار بالكهرباء ، لاسباب اقتصادية من جهة ، وتوفراً على سلامة العمال من جهة اخرى . فالمبالغ التي كانت تندفع الى الشركات لتأمين حياة العمال « المار بطرسين » ، كانت قد اصبحت جد فاحشة .

#### ٣ - الكنيسة والدولة.

في حاضرة الفاتيكان نحو من ثلاثين ساحة وشارعاً وسبعين بناية ، وكنيستان (ما خلا مار بطرس) ، ورعية ، وجبل ترتفع فوقه صواري الاذاعة الثاتيكانية ، ومحطة سكة حديدية ، واربعة مكاتب للبويد ، ومحكمة وسجنان ، واربعة مراكز حربية ، واربع نشرات دورية : الجريدة الرسمية باللاتينية : « اعمال الكرسي الرسولي » Acta Apostolicae Sedis ، والراصد تظهر عند الاقتضاء ؛ \_ الجريدة شبه الرسمية اليومية : « الراصد الروماني » Osservatore Romano ؛ \_ وجريدة اسبوعية :

رراصد الاحد ( Osservatore della Domenica ? - ومجلة منهرية : ( الكنيسة ) Ecclesia ، وهذه جميعها بالطلبانية .

يبلغ سكان حاضرة الفاتكان نحواً من ١٠٠١ شخصاً ، منهم ٥٠٠ رجلًا و ٢٨١ امرأة . عدد العائلات ١٥٣ ، والاطفال ٥٧. وينتسب السكان باصلهم الى خمس عشرة جنسية. اللغة الرسمية هي الايطالية (ولغة الكرسي الرسولي هي اللاتينية ) . دين الدولة هو المذهب الكثوليكي ، وعلمها بلونين : ابيض واصفر ، ونشيدها من وضع الموسيقي الفرنسي غونو Gounaud ( ۱۸۱۸ - ۱۸۹۳ ) . للسيارات الثاتيكانية صفائح علامتها SCV (خدمة حاضرة الفاتيكان ?) . معظم السكان من العسكريين ، والبقية اغلبهم من الاكليريكيين. هذا وحاضرة القاتيكان هي غير الكرسي الرسولي. فهذه العبارة الأخيرة تدلُّ على السلطة التي تدير الكنيسة وتسوسها. ليست السيادة الزمنية من مقتضيات الكنيسة ، ولم يكن لها شيء منها في القرون المسيحية الاولى ، ومن سنة ١٨٧٠ الى سنة ١٩٢٩ ؛ وفي هذه السنة تنازلت الكنيسة نهائياً عن حقها بالاستيلاء على مدينة رومية برمتها ، مكتفية بحي الڤاتيكان ، حيث كو"نت دولة زمنية أسمتها « حاضرة الڤاتيكان » . على ان اعمال الكرسي الرسولي مستقلة تماماً عن حاضرة القاتيكان . مثال ذلك ان حاضرة القاتيكان عضو في بعض منظات دولية ، كالانحاد البريدي العام ؛ ولا شأن في

ذلك للكرسي الرسولي.

اما البابا فهو رئيس الكنيسة الكثوليكية ، وسيّد اي ملك حاضرة القاتيكان منذ سنة ١٩٢٩ . على ان هذا اللقب لا يود بين القابه إلا في الدرجة السادسة ، بعد اسقف رومية ، وبطريوك الغرب ، الخ ...

ان حاضرة الثاتيكان تسير ، بنوع ما ، على مبدإ فصل الكنيسة عن الدولة . فيقوم باعباء حكومتها موظفون فوتض اليهم سيّد الدولة سلطاته . على ان الدولة خلقت لاجل الكرسي الرسولي ، فتوليه ما يعوزه من ارض ولو ضئيلة ترمز الى استقلاله وسيادته . وعليه فلا سياسة خاصة بحاضرة الثاتيكان، ولا تطور ذاتي ، ولا ثورة مستطاعة . فوجودها منبثق من ارادة البابا ، والبابا ليس فقط ملكاً يتمتع بالسلطات الثلاث : التشريعية والتنفيذية والقضائية ؛ انه كذلك صاحب الدولة ، وهي ملكه ، ولكنه يفوت معظم سلطاته الزمنية الى لجنة كردينالية .

وفي الوقت الحاضر (سنة ١٩٥٤)، قوام هذه اللجنة الكاردينالان كنالي Canali وبيتزر دو Pizzardo والامير كارلو باتشلتي ابن أخي البابا ، والكونت بيترو انريكو جالياتزي Galeazzi فهؤلاء عارسون السلطة التنفيذية ، ويراقبون سير الدولة في ادق التفاصيل ، فلا تفوتهم شاردة ولا واردة بما يعود الى الشؤون المالية والاقتصادية والادارية والاميرية والعسكرية ؛ الى حد

انهم لا يجهلون شيئاً ، حتى ولادة طفل احد عمَّال الافران ، او توقيف دركي تسلق السور وقفز خارجه ، او اضافة سارية جديدة الى سواري محطة الاذاعة .

ان الكردينال كنالي يقوم باعمال باهظة وسامية في الدواوين الكنسية ، فهو رئيس محكمة التوبة ، والمقدم الاعلى لجمعية فرسان القبر المقدس ، الخ . . . وهو الى ذلك اداري ثاقب النظر ، لا يستنكف غالباً عن ان يعنى بذاته عراقبة توزيع الاعاشة في مخازن الدولة من خبز وسكر ولحم وزيت وخمر .

والرجل الذي مجتل المقام الاول ، الى جانبه ، بين الموظفين غير الرسميين ، ليس اكليريكياً ؛ انه الكونت جالياتزي ، مهندس « دائرة املاك مار بطرس » ؛ وهو اداري كبير ، يتمتع عنزلة خاصة حميمة لدى الحبر الاعظم .

ولهذا الكونت اخ ، هو طبيب البابا الخاص . على ان مهنته ، وفي هذا شيء من الغرابة ، طبيب عيون . فذات يوم ، كان الكردينال باتشلتي ماراً في شارع سيستينا برومية ، فرفع نظره ، فرأى عيناً ضخمة تحديق اليه من اعلى احدى البنايات كأنها تدعوه . ولم تك العين سوى لوحة دعاية للبروفسور جالياتزي ، طبيب العيون الشهير . وكان الكردينال مجاجة الى تبديل نظارتيه ، فاسرع الخطى الى حيث العين الفاتنة ، واصبح منذئذ احد زبائن جالياتزي بدون

ان الاشخاص الخاصين لولاية الحكومة البابوية لجد سعداء: لا ضرائب مفروضة عليهم، ولا بدل ايجار يطلب منهم عن محلات سكناهم، لانهم لا يقيمون في الثاتيكان إلا اضطراراً لسبب وظيفتهم. وهم معفون من الخدمة العسكرية.

ثم ان الدولة تقدم اليهم ، باسعار جد بجسة ، الخبن والحليب والسكر والاقمشة ، في مخازن رسمية مرخص لها وحدها بالبيع . ويجدون ما مجتاجون اليه من العلاجات في صيدلية الدولة ، المعهود بها الى جمعية اخوة القديس يوحنا . ولا رسوم تدفيع عن الكلاب . ولا يستوفي الجمرك ، مبدئياً ، من رسوم إلا عن البضائع الواردة من الحارج . وفي الغالب تتفق الدولة والمستوردين الخاضعين لها على مبلغ الرسوم ، بدون تطبيق التعرفة الرسمية .

اما دخل الدولة فمن بيع الطوابع البريدية ( ٢٨ مجموعة منذ سنة ١٩٢٩ ) التي تدر عليها مليوني لير في الشهر تقريباً ( ١٠ آلاف ليرة لبنانية تقريباً ) . ويصعب جداً تحديد المبالغ التي يدفعها الغواة غن طوابع فريدة نادرة . وتربع الدولة شيئاً من بيع الدخان الاميركي والمشروبات الكحولية . ولكن هذا جميعه ليس بشيء بالنسبة الى ما يتوجب على الدولة من نفقات على الموظفين والجند والاشغال العامة ، الخ . . .

انقطاع .

ولم غض ايام حتى اعتمر التاج المثلث الطبقات Tiare. ويوم انتخابه بالذات ، عند عودته من المعبد السيستي ، بعد القرعة الاخيرة النهائية ، عثرت رجله فوقع وجرحت ذراعه ، ولكنه لم يبال بالامر . وبعد ساعات قلائل ، نودي به حبراً اعظم ، باسم بيتوس ، الذي اختاره لنفسه ، فكان الثاني عشر بين الباباوات الذين ُ دعوا بهذا الاسم . وفي غمرة انفعالاته العميقة في هذا النهار الطافح بالعظائم ، لم يفطن لجرحه ، إلا مساءً . ولما كان لا يعرف طبيباً غير جالياتزي ، ارسل فاستدعاه . ومنذئذ ، كلما اعتل بيوس الثاني عشر ، كان يدعى طبيب العبون لمعالجته . ولم يمض بضعة اشهر حتى لقب حالياتزي مطيب اليابا. وكان اخوه ، كما رأينا ، مهندس حاضرة الثاتكان . وقد أهلت الطبيب صفاته ومكنته وظيفته من التقرب المستديم من الحبر الاعظم ، فنال حظوة عظمى لديه ، وأوتي من ذلك نفوذاً فريداً ، فكان صاحب الرأي السديد ، والامر المطاع ، والشفاعة المرجو"ة . وشاء الكونت جالياتزي ان يجاري عصره فقام باسفار عديدة ، وخاصة الى الولايات المتحدة الاميركية حيث ربطته صداقة متينة بذاك الذي اصبح الكردينال سبلمن ، وكان الطبيب من جملة الذين اشاروا بترقيته ، فاستُمع له .

فالدولة الثاتيكانية في حالة عجز محتوم . ولكن لا ميزانية بصورة منظمة ولا تقديرات مسبقة للصرف . فالكرسي الرسولي يسد" النقص ، بناء على بيانات ترفع اليه . وفي سجل ماليته باب مناص بالدولة الزمنية .

في حاضرة القاتيكان ، ثلاث محاكم تنظر في الخلافات الناشئة بين الخاضعين لها : المحكمة البدائية داخل الاسوار ، ومحكمتا الاستئناف والتمييز في القصور البابوية في رومية على ان الدعاوى جد قليلة لسبين : احدهما ان السكان محترمون القانون والشرائع ، والآخر ان السلطات الثاتيكانية تؤثر تسليم المجرمين والمخالفين الى المحاكم الايطالية المدنية . وليست المحاكم الايطالية المدنية . وليست المحاكم الثاتيكانية صالحة للنظر في ما يقترف ضد الشرائع الكنسية ، مما يعود القضاء فيه الى المحاكم الدينية . كما ان هذه ، بالمقابلة ، لا تعنى بما كان من شأن القضاء الزمني الحاص بالمحاكم الثاتيكانية .

وبالطبع ، لا بد من مكان لسجن المحكوم عليهم ؛ فهناك حبسان يتألف كل منها من غرف مستوفية جميع اسباب الراحة، ومجهزة بكل لوازم النظافة ومعدات الوقاية الصحية . ولكنها غالباً ما يظلان فارغين . وقد حُو لا الى مستودعات للمؤن ، في ايام الحرب الاخيرة كم

\*

من الدلائل الواضحة على سيادة الشاتيكان ، محطة السكة

الحديدية القائمة فيه . فهذه المحطة يدخلها بعض قطارات الشحن ، ولكنها انشئت خاصة كشهادة ناطقة باستقلال الدولة .

ولهذا يقوم فيها جسر فخم ، وتتصل خطوطها الحديدية، التي لا تزيد على بضعة امتار ، بالخطوط الايطالية . وعند الحاجة يسدل حاجز حديدي يفصل بين خطوط الدولتين . وللمحطة مدير بدون بزة رسمية ولا قبعة خاصة ، وقد أنعم عليه بلقب كافاليرو ، بالرغم من خلو المحطة من اي موظف او مستخدم آخر .

هذا ولا يملك البابا قطاراً خاصاً به ، ولا اسطولاً بحرياً او جوياً . ولكن دائرة سيارات الشحن والسيارات الشخصية واسعة جداً . ومن السيارات ما صنع لحدمة الحبر الاعظم بصورة خاصة ، فوضع فيه عرش محل المقاعد المألوفة . ولكن البابا يفضل اتخاذ سيارة من الطراز العادي ، عندما يخرج من الثاتيكان .

اما الاشغال الصناعية والمهنية فليست بذات شأن في القاتيكان. على ان فيه مكاناً يضج بالمحركات والآلات: فهناك معمل شهير للفسيفساء ، ومشغل لالبسة الجند، ومطبعتان كبيرتان احداهما تحوي حروفاً من جميع لغات العالم ؛ والعمال فيها رهبان محتوم عليهم كتان السر". وفي الواقع ، لم يُفشَ سر" قط في تاريخ الكنيسة حتى الآن.

والعمال ، كالموظف بن في دوائر الدولة وكالمستخدمين ، يقبضون رواتب ضئيلة . لكنهم يعتاضون بما يوزع عليهم من مؤن ، وبما يلقونه من اسعاف في تعاونية منشأة لحدمتهم ؛ ويوتاحون الى شبه ضمانة تجعلهم يثقون بانهم يقضون حياتهم في ظل مار بطرس ، بدون ان ينصرفوا من العمل ، وبمعزل عن الثورات والازمات التي تتوالى في الدول الاخرى فتبليلها . وقد بلغت عناية الدولة البابوية بعمالها انها تحسم كل شهر مبلغاً زهيداً من رواتبهم ، ضمانة لنفقة دفنتهم . وعدا ذلك ، كلما توفي بابا ، توزع منح على العمال المستخدمين لاعداد انتخاب البابا الجديد . فيحدث بعض المرات ، اذا شعر العمال بصعوبات في امر معيشتهم ، انهم يودون : « لو يموت البابا ! »

ليس في الثاتيكان منظات نقابية . وكان قد عن لبعضهم محاولة شيء من ذلك ، على اثر انتهاء الحرب الاخيرة ، وكانت شوارع دومية تعج بسيارات ملأى بشبان يلبسون القبعات الاستراخانية ، ويلوحون باعلام حمراء ، مرددين بالطلبانية نشيد الثورة الدولية . ولكن سرعان ما عادت المياه الى مجاريها ، بعد ان جلا هؤلاء الاغراب عن المدينة الحادة ، وخفت صدى اناشيدهم . فكانت الغلبة للادارة البابوية الرشيدة بروحها الابوية ، وانسحب من الميدان بعض العال المتحمسين .

ان حاضرة الثانيكان لفخورة باطفائيتها ورجال اطفائيتها ، وهم من النخبة ، مركزهم احدى اجمل باحات الثانيكان ، المعروفة بالر بلفيديوه ، Belvedere . يستخدمون سيارات الجيب ، ولديهم كل ما تقتضيه اطفائية عصرية مثالية . يطوفون مرتين كل يوم في قصر الثانيكان ، على مدى اتساعه ، حاملين رزماً ضخمة من المفاتيح ، يدخلون بواسطتها جميع الامكنة .

وللاطفائية انعام خاص بها ، يدل على ما يتمتع به رجالها من تقدموا في السن ، يعهد اليهم بخدمة المصاعد القاتيكانية ، وعددها ثلاثة . واقدمها يصل قاعات الاستقبال بجناح البابا الشخصي القائم فوقها . وهو معد خدمة الحسبر الاعظم دون سواه . انشيء سنة وهو معد خدمة الحسبر الاعظم دون سواه . انشيء سنة فرقة من الخدم الاشداء . وقد استخدم هذا الجهاز لآخر مرة سنة من الخدم الاشداء . وقد استخدم هذا الجهاز لآخر مرة سنة ١٩٠٣ ، اذ صعد فيه ادوار السابع ، ملك انكلترا ، لزيارة البابا لاون الثالث عشر .

وفي عهد بيوس الحادي عشر ، عُلَّقت ، في غرفة المصعد ، صفيحة فضية حفرت عليها صورة القديس كريستُفل ، حارس المسافرين وشفيعهم . على ارسال صوت حاد" ان هذه الطيور تصحب البابا في الساعة الاولى من النهار . والحسون مشدوه بمواء الموسى الكهربائية ، فما ان يسمعه حتى يُسرع فيتتبع كل حركة يأتيها الحبر الاعظم .

ثم تبدأ حركة في المعبد الصغير الحاص بالبابا. ويفتح البابا باب غرفته ، فيتقدم احد الحجاب ، بثوب اسود بنفسجي ، ويحني رأسه تحية واحتراماً . وفي المعبد راهبتان راكعتان تتلوان بالتجاوب المسبحة الوردية لاكرام السيدة العذراء مريم . فتنار الشموع امام صورتها الموقرة . ويلبس الحبر الاعظم الحلة الحبرية ، القميص الطويلة والبطرشيل والبدلة ، ويدنو من المذبح ، ويسم ذاته بشارة الصليب ، ويأخذ يتلو صلوات القداس ويقوم بطقوسه ، بصوت خافت وحركات مهيبة ، كما يفعل في هذه الساعة عينها ، في آلاف الكنائس ، كهنة يفعل في هذه الساعة عينها ، في آلاف الكنائس ، كهنة لا عد المحم .

بعد القداس وصلاة الشكران ، ينتقل البابا الى غرفة الطعام ، حيث يأكل وحده ؛ فالتقليد يحول دون جلوس احد اياً كان الى المائدة البابوية . ويتناول فطوره طعاماً يسيراً بسيطاً ، بدون افراط وفقاً لعادة البلدان المتوسطية . الا ان الافران البابوية كانت تعمل طوال الليل ، فاتت احدى الراهبات ، ولبثت وقتاً تقلب الارغفة المحتمى المذهب .

### الفصل الثاني

## اعظم سلطة على الارض

### ١ - في البلاط الرسولي ، عند الصباح .

هوذا الحبر الاعظم قد انتهى من الاغتسال ولبس ثيابه. وهوذا النور ينبعث من نوافذ المسكن الخاص به في الطابق الثاني من قصر القاتيكان ، ولما تدق السابعة في الساعة الكبيرة. الطقس بارد ، والساحة الفسيحة ، المنبسطة امام كنيسة مار بطرس ، بين ذراعي رواق الاعمدة المحدق بها عن جانبيها ، غمرها الضاب الكثيف .

ترك البابا حجرة الحمام ، حيث الموسى الكهربائية وسائر ما يلزم للاغتسال والنظافة ، وقد ارتدى ثوباً ابيض وضعاً ، ثم اخذ بالذهاب والاياب في غرفة نومه ، مستسلماً الى التأمل . في هذه الغرفة سريو من خشب الجوز وكرسي ومركع وطاولة تراكمت عليها الاضارات . السكوت مخيم قاماً . ولا يسمع ، من وقت الى آخر ، سوى وقع اقدام دركي بابوي . وفي الردهة حسون وكناران تتنقل طائرة ، وقد يجرؤ هـــذا او ذاك واقفاً على كتف البــابا . وقد يجرؤ

وينتهي البابا من فطوره ، شأن جميع الكهنة خدمة الرعايا في العالم باسره ، في مثل هذه الساعة ؛ وعلى شاكلتهم ، يبدأ يفكر في ما ينتظره من عمل وعناء في يومه .

وبعد ان يلقي نظرة خاطفة على بضع جرائد يومية : ايطالية وافرنسية وانكليزية والمانية واسبانية ، ينهض فيشكر ، ويتجه نحو الباب فيحييه الحرس السويسري ، القائمون في الرواق الحارجي الفسيح ، بان مخضعوا له بالجثو على ركبة واحدة . ويفتح باب المصعد خادم يرتدي ثوباً قرمزياً . فينحدر البابا به الى الطابق الثاني ، ويدخل مكتبته الشخصية ، فيأخذ التلفون الذي يصله مباشرة بمكتب وكيل وزارته ، المنسنيور مونتيني . ومن هذا الحين ، تنقضي الحياة الهائئة الوضيعة التي كان البابا ينعم بها في مسكنه الخاص ، منصرفا الى التأمل والتفكير ، ويباشر السيد ، الذي تمتد ولايته على نحو خمسهاية مليون نسمة ، الاضطلاع بمهام وظيفته السامية .

#### ٢ - على الارض وفي السماء.

هذا الصباح ، لا يتسنى للبابا ان يبقى طويلاً وراء مكتب عمله . فعليه ان يقوم في مار بطرس باحتفال كبير، ، به يعلن قداسة فتاة قروية ايطالية صغيرة ، قتلها احد الشهوانيين ، فقضت شهيدة الطهارة ، تدعى ماريا جورتي Goretti . ولو اتسع له الوقت ليدنو من النافذة ، لشاهد ساحة مار بطرس الواسعة

الارجاء تعج وتموج بالناس كأنهم النمل. وكانت فرق من الدرك البابوي وحرس البلاط قد اتخذت مواقعها في اسفل فناء الكنيسة ؛ والطلبة الاكليريكيون مجاولون بشق النفس اختراق صفوف الجموع المتراصة . ومن الكنيسة ، يترامى الى الحارج صدى جلبة الجماهير المتألبة فيها .

هوذا مدير التشريفات يشق الباب، ويوسل اشارة نحو الباب، فينهض طوعاً، ويعبر بقدم سريعة كعادته بمرات ماشي الثاتيكان الواسعة، راداً تحية الحرس ببركة من بينه. وكان اصحاب المقامات الكنسية العالية بانتظار قداسته في القاعات المحاذية للمعبد السيستي. في وسط سكون عميق، كان يقطعه من وقت الى آخر نهامس الاحبار، افرغت على البابا حلته الحبرية الفاخرة، فتوارى ثوبه الابيض الوضيع تحت اقمشة ثمينة من الحرير متموجة مطرزة بالقصب وموشاة بالذهب والفضة، وسترت اليدان الناعمتان اللتان كسرتا رغيف الفطور من زمن قريب بقفازين من حرير ابيض، لمع فوق احدهما خاتم ثمين.

وكان الموكب البابوي قد انتظم امام المعبد السيسي ، واعد العرش المحمول Sedia Gestatoria ، وهو كناية عن كرسي مرتفع ، موضوع على نوع من محمل طويل ، مزدان بالذهب ومجلل بالمخمل ، يحمله اثنا عشر رجلًا. فصعد البابا الى هذا العرش المتحرك ، ومشى به الحملة بقمصانهم القرمزية .

وينتهي البابا من فطوره ، شأن جميع الكهنة خدمة الرعايا في العالم باسره ، في مثل هذه الساعة ؛ وعلى شاكلتهم ، يبدأ يفكر في ما ينتظره من عمل وعناء في يومه .

وبعد ان يلقي نظرة خاطفة على بضع جرائد يومية:
ايطالية وافرنسية وانكليزية والمانية واسبانية ، ينهض فيشكر ، ويتجه نحو الباب فيحييه الحرس السويسري ، القائمون في الرواق الحارجي الفسيح ، بان مخضعوا له بالجثو على ركبة واحدة . ويفتح باب المصعد خادم يرتدي ثوباً قرمزياً . فينحدر البابا به الى الطابق الثاني ، ويدخل مكتبته الشخصية ، فيأخذ التلفون الذي يصله مباشرة بمكتب وكيل وزارته ، فيأخذ التلفون الذي يصله مباشرة بمكتب وكيل وزارته ، المنسنيور مونتيني . ومن هذا الحين ، تنقضي الحياة الهائثة الوضيعة التي كان البابا ينعم بها في مسكنه الحاص ، منصرفاً الى التأمل والتفكير ، ويساشر السيد ، الذي تمتد ولايته على نخو خمساية مليون نسمة ، الاضطلاع بهام وظيفته السامية .

#### ٢ – على الارض وفي السماء .

هذا الصباح ، لا يتسنى للبابا ان يبقى طويلاً وراء مكتب عمله . فعليه ان يقوم في مار بطرس باحتفال كبير، ، به يعلن قداسة فتاة قروية ايطالية صغيرة ، قتلها احد الشهوانيين ، فقضت شهيدة الطهارة ، تدعى ماريا جورتي Goretti ، ولو اتسع له الوقت ليدنو من النافذة ، لشاهد ساحة مار بطرس الواسعة

الارجاء تعج وتموج بالناس كأنهم النمل. وكانت فرق من الدرك البابوي وحرس البلاط قد اتخذت مواقعها في اسفل فناء الكنيسة ؛ والطلبة الاكليريكيون مجاولون بشق النفس اختراق صفوف الجموع المتراصة . ومن الكنيسة ، يترامى الى الحارج صدى جلبة الجماهير المتألبة فيها .

هوذا مدير التشريفات يشق الباب، ويوسل اشارة نحو الباب، فينهض طوعاً، ويعبر بقدم سريعة كعادته بمرات بماشي الثاتيكان الواسعة، راداً تحية الحرس ببركة من يمينه. وكان اصحاب المقامات الكنسية العالية بانتظار قداسته في القاعات المحاذية للمعبد السيستي. في وسط سكون عميق، كان يقطعه من وقت الى آخر نهامس الاحبار، افرغت على البابا حلته الحبرية الفاخرة، فتوارى ثوبه الابيض الوضيع تحت اقمشة غينة من الحرير متموجة مطرزة بالقصب وموشاة بالذهب والفضة، وسترت اليدان الناعمتان اللتان كسرتا رغيف الفطور من زمن قريب بقفاذين من حرير ابيض، لمع فوق احدهما خاتم غين.

وكان الموكب البابوي قد انتظم امام المعبد السيسي ، واعد العرش المحمول Sedia Gestatoria ، وهو كناية عن كرسي مرتفع ، موضوع على نوع من محمل طويل ، مزدان بالذهب ومجلل بالمخمل ، يحمله اثنا عشر رجلًا. فصعد البابا الى هذا العرش المتحرك ، ومشى به الحملة بقمصانهم القرمزية .

بصفوف المختارين في الفردوس.

على ان اعلان قديس او قديسة عمل قلما خلا منه سجل اعمال سائر الاحبار الاعظمين. وبيوس الثاني عشر شاء ان يتعداه فهارس سلطانه الروحي بنوع بعيد الدوي ، نادر في تاريخ البابوية ، « فحد » عقيدة المانية ، اي نادى على الملأ ، في المدينة الخالدة والعالم اجمع ، بتعليم من قانون الايمان لا يستطيع المؤمن الكثوليكي بعد الآن ان يرفض الاعتراف به وقبوله ، وإلا بنطال ان يكون من اعضاء الكنيسة ، وعد قد من الخوارج عليها اي هرطوقياً .

فسنة ١٩٥٠ ، لما حد دالبابا ، في وسط ساحة مار بطرس ، باحتفال اختاذ بلغ غاية الابهة ، عقيدة انتقال العذراء مريم الى الساء ، اغا كان بذلك يسود ويملك على الضائر: فقد حد باسم الكنيسة ان جسد البتول مريم ، عند موتها ، وليس نفسها فقط - ، و بحد في الساء ، بنوع سر ي وحقيقي كل الحقيقة ، الى جانب ابنها يسوع المسيح ، وان هذا الجسد لم يتسرب اليه فساد الانحلال كاجساد سائر البشر المائتين .

فبعد اعلان هذه العقيدة الايمانية ، لم يعد في وسع احد ان يُنكر حقيقة التعليم الذي تلقنه الكنيسة ابناءها بهذا الصدد ، لان الحبر الاعظم انما هو معصوم من الغلط. فبعد الآن ، ليس هذا الامر ، ولن يكون حتى انتهاء الدهر ، في نطاق الامور الخاضعة لحرية اختيارنا ، ولا قابلاً

ساد السكون وتحر"ك الموكب. ومن على العرش المتهزز على اكتاف الحلة ، شاهد الباب سلتم الكنيسة الملكي . وكان التاج المثلث الطبقات ، المرصّع بالحجارة الكريمة ، ثقيلًا على رأسه . وما ان دخل الكنيسة من الصحن الداخلي ، حتى دو ت فجأة الابواق الفضية فمزقت الاجواء . فجاوبت الجماهير بتصفيق حاد وهتاف اشبه بصياح المهو سين . اما الحبر الاعظم فكان ثبت الجنان ، بعيداً عن كل انفعال خارجي ، تحت حلته الثقيلة ، يطفو على الجماهير كأنهم البحر خارجي ، تحت حلته الثقيلة ، يطفو على الجماهير كأنهم البحر الزاخر ، تنشده و تهلل له في عظهات من اجة و نور و توسيل .

عندما يُقدم البابا على قداسة احد المؤمنين ، عارس مل عسلطانه الذي يتجاوز به عالم المائتين الى ابعد منه بكثير . فبينا ينادي بالفتاة الطليانية الصغيرة قديسة ، اغا يقوم بعمل ينبثق من حقه بالسيادة المطلقة على الكنيسة المجاهدة ، المؤلفة من ارواح غير منظورة . انه هذا الصباح ، في مار بطرس ، لفي الذروة من قدرته ، والاوج من عظمته .

فمن الآن فها بعد ، يحق للمؤمنين ان يرفعوا فوق المذابح صورة القروية الطليانية الطاهرة ، ويشعلوا الشموع و يحرقوا البخور امامها ، ويتوسلوا اليها بزياحات حافلة ان تشفع فيهم عند الله . فالبابا قد اعلن انه سبر غور حياة هذه الخليقة البشرية ، واذاع باحتفال ان القديسة الجديدة قد اختلطت

الفصل الثالث السلطة البابوية

### ١ - الكنيسة على شكل مصغر.

ان البابا ، وفقاً لعقيدتنا ، بمثل الله على الارض ، ونائب يسوع المسيح ، ورئيس الكنيسة المنظور . فباسم السيد المسيح يمكنه ، في بعض ظروف حافلة ، ان يبسط ولايته على الاحياء وعلى الاموات ، وان يجدد عقائد ايمانية للجماعة المسيحية العتيدة والمقبلة . فالكنيسة جسم سر"ي ، اعضاؤه موتى واحياء ومن سيلدون من هؤلاء . وها كم قوامها على شكل مصغير .

ان الله تعالى هو خالق الاشياء جميعها ؛ وابنه الوحيد تجسد وصار انساناً ، وهو المسيح ، ليخلص بآلامه وموته الجنس البشري . ويسوع المسيح اسس الكنيسة وسيبقى الى الابد وأسها غير المنظور ؛ وقد جمع حوله رسلًا كان بطرس زعيمهم ، وكان الاساقفة خلفاءهم من بعد ؛ وبكلمة منه ، عين بطرس رئيساً للكنيسة بقوله له: « انت صخر ( بطرس ) ، بطرس رئيساً للكنيسة بقوله له: « انت صخر ( بطرس ) ، وعلى هذا الصخر أبني بيعتي ...» ... « ارع خرافي » .

لاعادة النظر فيه . ان كنيسة المائتين ، الكنيسة المجاهدة ، والكنيسة المنتصرة ، ملزمة بالخضوع لهذا الحكم الصادر عن الحبر الاعظم .

ان الشيخ الوضيع قد ساد وملك في السهاء وعلى الارض معاً ، بضع دقائق . الارض هو اذاً البابا ؟

فبطرس اذاً هو البابا الاول. وكان قد اقام كرسيه في انطاكية ، فنقله بعدئذ الى رومية ، وجعلها عاصمة المملكة الجديدة الجامعة التي هي مملكة النفوس. وصار اسقف رومية . ومنذ استشهاده (حيث تقوم كنيسة مار بطرس الحالية) ، داوم اساقفة رومية ، الذين خلفوه بسلسلة غير منقطعة منذ الفي سنة تقريباً ، على المطالبة مجقهم في ادارة الكنيسة .

على ان رئاسة اسقف رومية كانت موضوع جدل ونزاع . وعلى مدى القرون ، رفض بعض الكنائس الاقرار بهذه الرئاسة ، فانفصل عن رومية : « الارثوذكسيون » في الكنيسة الشرقية ، ومحورهم بيزنطة وبعدئذ موسكو ، والانجيليون والبروتسطنتيون من اتباع كلفن ولوتير وزينكل . وفي ايامنا ، تحاول الحكومات الشيوعية ، القائمة وراء الستار الحديدي ، احداث صدوع وشقاق في صفوف الكثوليكيين من مواطنيها ، لتفصلهم عن سلطة البابا .

ولكن الكنيسة الرومانية ، بالرغم من كل ذلك ، واصلت السير في سبيلها ، غير آبهة للاضطراب والقلاقل ؛ بل راحت وظلت ، بدون ان تخفف شيئاً من وطأة نظامها الاداري الشديد الصارم ، تعمل بالحري على تعزيزه وتوطيده بدون انقطاع .

ان بطرس لا يزال على الدوام في رومية . وهو على

الحدوام رئيس الرسل . واليوم اكثر من كل الايام ، لا مشاحة اصلًا في سلطته على الاساقفة والكهنة والمؤمنين الذين يبسط عليهم ولايت. . فالكنيسة اوضحت ، مع الايام وشيئاً فشيئاً ، التعبير عن خصائص سلطتها . وقد عقد المئتان والثلاثة والستون بابا ، الذين تعاقبوا على كرسي بطرس ، الواحد تلو الآخر ، احلافاً ونقضوها مع السلطات الزمنية ، وخاضوا المعادك ضد الاباطرة وكثير من الملوك . ومنذ غانين سنة ، قبل احد هؤلاء الباباوات ، بيوس التاسع ، بانهزام الكنيسة قبل احد هؤلاء الباباوات ، بيوس التاسع ، بانهزام الكنيسة على الصعيد الزمني ، فخسر رومية التي اصبحت منذئذ عاصمة الدولة الابطالية . ولكن "هذا البابا نفسه حد"د العقيدة التي تثبت اسمى سلطة روحية للحبر الاعظم ، ألا وهي العصمة من الغلط .

### ٢ - البابا معصوم من الفلط.

ان البابا ، في احوال جد نادرة وتحت شروط معينة ، لا يمكنه ان يغلط حين يحدد عقائد تلامس الايمان . فسلطته هي ، اذاً ، قبل كل شيء آخر ، سلطة تعليمية . فهو الذي يصون معتقد الكنيسة ويوضحه . وانه لأمر جوهري ، لان قدرة الكنيسة كامنة في ان معتقدها لا يمس . فلا زلة ولا عصيان ولا شيء من مثل ذلك يفوق بثقله التمرد على سلطان الكنيسة التعليمي . ولا خطيئة اثقل من خطيئة الهرطقة .

ولهذا فهن يجدد ذلك ، لا يمكنه ، فيما بعد ، أن يكون كثوليكياً . وها هي الشيوعية ، التي تحاول الظهور ككنيسة وتتخذ مسلك كنيسة ، لا تخشى شيئاً «كالانحرافات» الفكرية.

ان البابا ، والحق يقال ، لا يحدث على الاطلاق شيئاً جديداً في المعتقد ، ولا يزيد عليه شيئاً . فالمعتقد محتوم مقرر في الوحي الالهي وفي التقليد الكنسي ؛ في الوحي ، من النصوص المقدسة في العهدين القديم والجديد ، في الاناجيل واعمال الرسل والرسائل والرؤيا ؛ وفي التقليد ، من مجمل الاقوال والكتابات التي هي بمثابة شرح لا ينتهي لهذا الوحي ، والتي يُعتبر آباء الكنيسة أخص مؤلفيها . فعندما يتكلم البابا ، كمعلم معصوم من الغلط ، فاغا هو يستفرد ويوضح ويفسر حقيقة محتواة في الوحي البدائي . وبهذا المعنى يقال : ان البابا « يحد"د » هذه الحقيقة « من على المنبر »

في القرون السالفة ، كانت الكنيسة تدعو الاساقفة الى محامع مسكونية اي عامة ، يبسطون فيها العقائد ويمحصونها ويدافعون عنها ، قبل ان « يحدد » البابا الصغة النهائية للتعبير عنها . ولكن هذه الجامع اصبحت مع الزمن قليلة جداً . فواصل الباباوات توطيد سلطتهم المركزية ، حتى اصبحوا تدريجياً يعلنون وحدهم ، بدون مجامع ، عقائد الاعان .

على انهم لا يقومون بهذا الامر إلا بعد اجراء دروس مستفيضة بواسطة علماء اللاهوت ، وبعد استشارة الكنيسة باسرها . ففيا خص عقيدة انتقال العذراء ، التي تحددت سنة ، مديدة ، كان بيوس التاسع قد كلتف ، قبل ذلك بسنوات مديدة ، عدداً وافراً من العلماء المتخصصين في الشؤون المرعية ، ان يصوغوا عبارة العقيدة على احسن وجه . ولم تكن البادرة من جانب البابا ، في هذا الامر كله ، بل من قبل بعض اللاهوتيين الذين التمسوا منه ذلك .

وقبل ان يعلن البابا العقيدة ويذيعها بصورة حافلة ، كان قد ارسل الى جميع اساقفة العالم ، ورؤساء الرهبانيات ، وفطاحل علماء اللاهوت ، لائحة مفصلة بسؤالات دقيقة ، في الموضوع ، يطلب اليهم الجواب عنها . فكان هذا نوعاً من الاستفتاء عبرت به اكثرية ساحقة عن ايمانها بانتقال العذراء ، والتمست « تحديد » هذه الحقيقة .

فلم يُقدم البابا اذاً على هذا « التحديد » ، إلا بعد اتخاذ كل هذه الاحتياطات ، للاطلاع على ما يكننا تسميته بالرأي العام المسيحي .

ان تحديد عقيدة انتقال العذراء فتح سبيلًا الى تقولات كثيرة ، واثار احياناً الدهشة وحتى الشك . والحال ان المسيحيين كانوا ، منذ القرون الاولى ، يكرمون بعبادة خاصة انتقال العذراء بالجسد الى السماء . وفي الشرق والغرب ،

قامت معابد عديدة على اسم انتقال مريم. والرسوم التي مثل هذا الواقع السعيد لا عديد لها. وبالرغم من ذلك، قد انتظر الباباوت اكثر من الف وخمسائة سنة قبل ان محددوا انتقال العذراء كعقيدة من الايمان.

قبل بيوس الثاني عشر ، تعاقب على كرسي بطرس اربعة باباوات لم يعلنوا عقائد ايمانية ؛ ذلك ان الباباوات لا يلجأون الا نادراً جداً الى انعام العصمة من الغلط . فبيوس التاسع اعلن عقيدتين : الحبل بجريم من دون ان تلحق بها وصمة الخطيئة الاصلية سنة ١٨٥٤ ؛ وعصمة البابا من الغلط سنة ١٨٧٠ . وكان هذا البابا قد عقد المجمع الشاتيكاني ، وهو آخر مجمع مسكوني حتى الآن . فحالت احوال سياسية دون مواصلته ، ولا يزال 'موقاقاً الى اليوم .

ان العقائد الايمانية ، التي يجب الاعتراف بها تحت طائلة الوقوع في الهرطقة ، هي في الحقيقة قليلة جداً . ولكنها القاعدة التي يوتكز عليها مرتفعاً بناء تعاليم الكنيسة وعقائدها المتنوع الاجزاء .

### س \_ محق للباباوات ان يغلطوا .

ما من شيء يسر البابا بيوس الثاني عشر كاهداء معجم اليه . فانه من غواة جمع المعاجم . فاحدث الطبعات منها ، في جميع اللغات ، قلأ الرفوف من صدر مكتبته ، فيعود اليها ،

ويعارضها بعضاً ببعض . ويلذه ان يؤاخد السفراء والاساقفة الذين يتقن لغتهم بما قد يقعون فيه من اخطاء لغوية . وهو شغوف بتتبع النزاع القديم بين البرتغاليين والبرازيليين في شأن المقطع الذي يجب رفع الصوت فيه من كل كلمة .

على ان بيوس الثاني عشر لا يكتفي بالتعمق في معرفة اصول اللغات التي عارسها . فانه يدرس ما يلامس انشاءها ، ويواظب على مطالعة مؤلفات اقطابها ، ولاسيا الكلاسيكيين . ومن مستشاديه في اللغة الفرنسية ، صديقه القديم المطران جورج جرنت Grente ، عضو المجمع الادبي الفرنسي ، الذي رفعه الى مقام الكرادلة .

ان بيوس الثاني عشر يكب على العمل ، منصرفاً الى اعداد الخطب التي يلقيها ، او الرسالات التي يوجهها الى المؤمنين . فعلى مكتبه تتراكم المؤلفات العلمية . وحسب عادته يطرق المواضيع في صلبها . وعندما ينتهي من استقبال العلماء الآتين اليه من جميع البلدان ، لا يتوانى عن سؤالهم عما اذا كانوا ، كل في دائرة اختصاصه ، يوافقون على صحة معلوماته العلمية . وقد يستعين البابا احياناً بمستشارين في ما يكتبه . ولكنه يضع هو بذاته التصاميم ويصوغ العبارة . وغالباً مسا تستنجد المكتبة القاتيكانية اصحاب المكتبات في كل الاقطار ، ان يوافوها بما تقضي به حاجات اسنى

رو"ادها مقاماً ، واكثرهم على ارتيادها مداومة ، واشدهم في الطلب الحاحاً .

ولا يروق بيوس الثاني عشر ان يكتب الا بريشة معدنية صغيرة ، بما كان يستعمله الطلبة قبل الحرب العالمية الاولى ، ويصعب الآن الحصول عليه . لها المحال يعتني بريشته بكل حرص . فبعد انتهائه من الكتابة بها ، يسح الحبر عنها بخرقة صغيرة . وللبابا خط دقيق واضح . وهو بذاته ينسخ الاوراق ، بعد اصلاح النص بخطه ، بواسطة الآلة الكاتبة .

وللبابا ذاكرة خارقة ، من نوع الذاكرات التصويرية ، (الفُتُغرافية). فحسبه ان يقرأ بامعان نصاً ما مرتين ليستظهره بدون صعوبة. وعندما يلقي خطبه ، يستعين بكل كلمة مزيدة على الهامش ، وبكل عبارة عارضة خطها قلمه المعدني ، وبكل ما يخرج عن مألوف ما ترسمه احرف الآلة الكاتبة ، كعلامات ترشد ذاكرته . وقد اسر يوماً الى احد المقربين اليه بقوله : عندما اخاطب جمهوراً غفيراً ، لا شيء يستطيع ان يلهيني او يشغلني : لا الضجة ولا الجلبة . فاني ارى بعين الذاكرة كل صفحة من صفحات خطابي . فالحطاب مرسوم "كصورة شمسية في داخلي ؛ فليس لي الا ان اقرأه .

ويعتبر البابا من مقتضيات واجبه الاولى ان يستقبل جميع

الذين يلتمسون مواجهته، وان يُدلي برأيه كرئيس الكنيسة في جميع المواضيع، حتى ما كان منها دنيوياً مجتاً.

ولما وطتد رجال بطانته العزم على نشر خطبه في مجلدات على حدة ، لم يفته ان يسأل سامعيه عن الاخطاء التقنية التي تكون قد وقعت فيها ، قبل ان 'يوسل النص" النهائي الى الطبع .

ان بيوس الثاني عشر من الخطباء المكثرين. فقد يصدف ان يلقي في يوم واحد اكثر من خطاب ، وفي احدى اللغات السبع التي يتقنها. فسواء خاطب اطباء الاسنان او القابلات ، وعلماء الفلك او غواة راكبي الدراجات ، فانه يتجاوز النصائح العامة الى التصريح بخاصات مهن سامعيه وتعداد فوائدها. فيعبر عما يبدو له في مواضيع جد متنوعة : الرياضة ومنافعها واخطارها ، العناية بالاطفال الصغار ، وتحديد النسل ، وعدة تفاصيل من الحياة الزوجية ، وآخر ما وصل الله العلم عن النور او عن طب الاسنان ، وشركات التامين ، والوجودية ، والصحافة ، والتلفزة ، والسياحة ، والمداواة بالانسجة الحية ، وامراض المعدة ، والطيران المدني ...

وما كان الباباوات يقومون بمثل هذا النشاط ، الذي يبديه بيوس الثاني عشر في درس شؤون الساعة ، حتى القضايا الفكرية الرائجة . ولكنهم كانوا مجددون موقفهم دامًا وبصورة رسمية من المعضلات العظمى التي كانت تشغل البشرية

في ايامهم. وعلى امتناعهم عن التدخل في الامور الزمنية الصرف ، فكانوا لا يألون جهداً في المطالبة مجقهم في السداء النصح الى المؤمنين وفي توجيههم في كل ما يلامس العقيدة او الآداب ؛ وهذا يعني عملياً كل مناحي الحاة.

وخلا ما ذكرنا عن تحديد العقائد الايانية ، وذلك امر نادر محداً ، فللاحبار الاعظمين طرق اخرى لاعلان تعاليم الكنيسة . منها ما يدعى بر « الرسائل العامة » Encycliques ، وبها مخاطب وهي من الاهمية بعد التحديدات المذكورة ، وبها مخاطب البابا جميع المؤمنين باللغة اللاتينية ، ما عدا ظروفاً خاصة يؤثر ان يتخذ فيها لغة الشعب الذي يوجه اليه الرسالة . من ذلك ان بيوس الحادي عشر كتب بالالمانية رسالته في رذل المذهب النازي " . ومنها البراءات Brefs , Bulles ، وهنها الحطب رسائل لا تعنى بالامور العامة كالسابقة . ومنها الحطب الموجهة ، كما يقال ، الى « رومية والعالم اجمع » : الموجهة ، كما يقال ، الى « رومية والعالم اجمع » : استقبالهم جماهير الزوار الذين مجمون الى رومة من كل استقبالهم جماهير الزوار الذين مجمون الى رومة من كل الآفاق والاقطار .

كثيرون هم المؤمنون ، والكثوليكيون منهم ، الذين يستغربون بعض مواقف رئيس الكنيسة ، وقد يقعون في العثار بسببها . سبقنا فاشرنا الى ان البابا ، في مثل هذه المواقف ، ليس

معصوماً من الغلط. فالكثوليكي الذي لا تروقه بعض آراء وافكار يبديها البابا في خطبه او رسائله ، لا يسقط بسبب ذلك في الهرطقة . وقد يحدث ان احدى المحاكم الرومانية تخطئيء البابا ( فقد روى الاب جوليان ، رئيس محكمة الروتا، [ وقد اصبح كردينالاً سنة ١٩٥٨] ، ان هذه المحكمة اصدرت حكماً بتاريخ ١٥ اذار سنة ١٩٠٩ ، به تثبت ان قراراً شفوياً ، اتخذه البابا بيوس العاشر ، لا فاعلية له البتة ضد حق مكتسب لم يأت المستغيث على ذكره ).

من المباح لكل مومن ان يجادل وينازع في بعض توكيدات صادرة عن البال الباله وبالاحرى عن الاساقفة والبطاركة] ، في شؤون سياسية ، واجتاعية ، واقتصادية ، وعلمية او فنية ، لانه باستثناء التحديدات الايمانية باسم الكنيسة ، تقع اعمال الباباوات واقوالهم في نطاق الحياة العادية . فلا يمكننا ان نقدرها حق قدرها الا وفقاً للظروف التاريخية . فضمير المؤمن غير مأزم باعتناقها . فالباباوات انفسهم ، في الامور الواقعة في حيز النسبيات ، غير معصومين من الغلط ؛ بل « يحق ُ لهم ان يغلطوا » .

#### ٤ - سلطة الماما الادارية.

... ولكن علينا توضيح معنى هـذه العبارة: « غير مأنزم باعتناقها » ؛ لان بين اعتناقنـا العقائد الايمانية التي

يحد دها البابا معصوماً فيها من الغلط ، وموقفنا من بعض آراء وافكار يبديها في المظاهر الاخرى من نشاطه ، فرقاً يحتم علينا تميز الواحد من الآخر . فالعقائد هي العناصر الاساسية في تعليم الكنيسة ، وبها تتعلق الآداب العملية . فان هذه الآداب لا قوام لها بذاتها ، ولكنها تنتج ، بطريقة منطقية ، عن الحقائق الايمانية التي تفرضها على اعمال البشر الذين يعترفون هذه الحقائق .

فالبابا ، بالنسبة الى الكثوليكيين ، ليس حافظ العقيدة المعصوم من الغلط فحسب ، بل هو كذلك رئيس الكنيسة وصاحب السلطة الادارية . فهو ينعم ، كنائب المسيح ، بسلطة مطلقة ومباشرة . وكل السلطات المتطورة في الكنيسة متأصلة فيه ومتسلسلة منه . فيستطيع داعًا ان ينحي اصحابها ويحل محلهم ويحكم بدلهم على عقته . انه الاول بين الرسل . وقد خُول سلطان التشريع الاعلى .

فعلى المؤمنين جميعاً ، علمانيين واكليريكيين ، ان يقر وا بسلطة البابا هذه بدرجاتها المتفاوتة . فالذين يوفضون الطاعة له هم « المنشقون » المنفصلون عن الكنيسة الخارجون عليها . وذنبهم ، في نظر الكنيسة ، اخف جد من اثم الهراطقة . فهؤ لاء اغال ينكرون الاسس التي تقوم عليها الكنيسة ، وهي حرمة عقيدتها التي لا يجب ان تمس .

وعليه ، فالبروتسطنتيون ، الذين طعنوا المعتقد الكثوليكي

في الصميم ، هم «هراطقة » ؛ بينا « الارثوذكسيون » من اليونان والروس وما اليهم ، هم منشقون ( او كانوا على الاقل ، عند انفصالهم عنها ، منشقين ) ، لانهم ، بالرغم من رفض الطاعة للحبر الاعظم ، حفظوا الايمان المستقيم وابقوا على الاسرار المقدسة وظلوا يقبلونها .

وها كم مثلًا معيناً: اذا عصى كاهن لاتيني امراً صادراً عن البابا او خرق شريعة التبتل ، او تصلب بوأيه في شؤون سياسية او اجتاعية ، بالرغم من نهي جازم صادر عن رومية ، فانه يصبح هرطوقياً . ولكن مها اثارت هذه القضية من ضجة او بلغت من فضيحة ، فانها تبقى ، في نظر الكنيسة ، اخف جداً من قضية معلم عادي مجهول ، في احدى المدارس الاكليوسية النائية ، يعبث بتعاليم في احدى عليها .

ان سلطة البابا الادارية ، بالنسبة الى العلمانيين ، تقوم بجوهرها بتفسير العقيدة بكل كلمة تخرج من فمه . فبعض الباباوات ، مثل بيوس الثاني عشر ، قد اتخذوا ، وفقاً لمزاجهم ، مواقف جريئة ، بدون توان ، من جميع المعضلات التي تصطدم بها البشرية . والبعض الآخر ، مثل بيوس العاشر ، خرجوا نادراً جداً عن الصعيد الروحي . وهذه المواقف الحبرية تتفاوت وتزيد اهميتها بتفاوت توجيهها الى العالم اجمع او الى فئات معينة . فكلمات وجيزة يلقيها البابا

على فرقة من الكشاف البلجيكي ، لا يحتم علينا القبول بها كرسالة عامة ، كما لا يخفى . فهذه تبسط نقطة من التعليم المسيحي بصورة جد حافلة ، فلا يمكن كثوليكياً \_ علمانياً كان او اكليرسياً \_ ان يوفضها بسهولة ، بدون ان يتعرض لخطر الوقوع في عداد « المنشقين ».

على أن هذا لا يعني أن عليه أن يعتنق هذا التعليم بضميره ، وأن يعتبره جزءاً أجبارياً من قانون الإيمان. فيمكنه أن لا يقبل به ألا من حيث ارتباطه بسلطة رئيس الكنيسة الأدارية . أن الرسائل العامة تستوحى عامة من المعضلات اليومية . فمن الطبيعي أن تشيخ مع هذه المعضلات من ذلك أن لاون الثالث عشر ، سنة ١٨٩٣ ، نشر رسالة عامة رنانة ، جعلته في الطليعة والمقدمة من المنادين بالتجديد الاجتاعي ، فأثارت آنئذ العثار في صفوف المسيحيين المحافظين المستقيمي الرأي . ولكن الحياة ، منذ ذاك الوقت ، تقدمت والاحوال تبدلت . فصدرت رسائل عامة أخرى تبسطت في مواضيع المعضلات نفسها ، وأوضحت حالياً فكرة الكنيسة فيها .

وهاكم مثلًا آخر: ان بيوس الثاني عشر عبّر ، مخطاب شهير ، عن فكرته في شأن تحديد النسل ، فاظهر كل حذر وفطنة ودقة عميقة ، لان تعليم الكنيسة في شأن هذه القضية الادبية العلمية ، لا يزال في دور التوضيح والتطوير .

على ان البابا يستعين ، في مهمته هذه القائمة بنصب معالم الفكرة الكثوليكية ، بدائرة خاصة ، على عاتقها صون العقيدة والآداب ، تدعى المجمع المقدس او السنتڤيش Saint Office . وعن هذا المجمع تصدر قرارات توضح بصورة حافلة تعليم الكنيسة او ترذل وتحرم بعض مذاهب ونظريات . فعلى العلمانيين الرضوخ لهذه المقررات بمقتضى ارتباطهم بالسلطة الكنسية . ولكنهم يكنهم ان 'مخضعوها لحكمة ضميرهم ، ويجوز لهم انتقاد صوابها . اما الكلمة الاخيرة في تفسير المعتقد ، فتعود الى السلطات الكنسة بدرجاتها والى البابا .

حتى بعد الموت ، عضو الكنيسة ، لا الكنيسة « المجاهدة » على هذه الارض ، بل الكنيسة « المتألمة » في المطهر ، و « المنتصرة » في الفردوس . ولهذا الجسم السرعي ، مجميع اعضائه من احياء واموات ، رأس واحد موسوع المسيح ، مؤسس الكنيسة .

ان الكنيسة المجاهدة جماعة منظورة يسوسها البابا ، نائب المسيح على الارض ؛ فزمام الامور برمتها في يد رومية . الكاهن مسؤول تجاه اسقفه ، والاسقف تجاه الحبر الاعظم . واما الرهبان والراهبات من اية جمعية كانوا ، فانهم مرتبطون برومية بطريقة مختلفة ، ولكن حقيقية ؛ وبعضهم مستثنون من سلطة الاساقفة ، وليس رؤساؤهم مسؤولين الا تجاه البابا مباشرة . اما في بلدان الرسالات ، وحيث يكثر الاضطهاد الديني ، فنظام السلطة الكنسية مختلف عما ذكرنا . الاضطهاد الديني ، فنظام السلطة الكنسية مختلف عما ذكرنا . و بحمع الكنيسة الشرقية » ( المنوط به على الاخص امر معظم الكثوليكيين فيا وراء الستار الحديدي ) .

على ان التدابير المتأخرة ، التي اتخذتها السلطة الرومانية ، تحتم بان يكون هيكل الابرشية ، اقله في الغرب ، صورة مصغرة عن الدواوين الثاتكانية . وهذا يولي الكنيسة جمعاء التئاماً محكم الاجزاء من جهة ، ويحقق المركزية التي تبذل الجهود في سبيلها من زمن ليس بالقريب من جهة اخرى .

# الفصل الرابع شركاء البابا في السلطة

#### ١ - مواتب السلطة الكنسية .

ان بين البابا واهل الكنيسة وثاقاً يشديهم اليه اكثر من اهل العالم . فانهم مثل الجنود الخاضعين لنظام لا يقبل الجدل . وكيان هذا الجيش ، الذي لا ينخرط فيه سوى متطوعين ، بسيط جداً . فانه مؤلف من ثلاث درجات : الكهنة ، والاساقفة (ومنهم المطارنة والبطاركة) ، والبابا . وضمن هذا النطاق ، كل واحد من المؤمنين عضو طبيعي في وحدة ادارية اولى هي الرعية ؛ والرعية احدى الوحدات الاساسية التي تتألف منها الابرشية ؛ وهذه بدورها مرتبطة برومية .

وهكذا تتخذ الكنيسة المؤمن على عاتقها ، من المهد الى اللحد. فالكاهن يقبله في الكنيسة بايلائه سر المعمودية ، ويلقنه التعالم المسيحية ، ويشركه في الاسرار المقدسة ، ويؤاسيه ويشدده في امراضه ومحنه ، ويزوده جسد المسيح عند ساعة موته ، ويبارك قبره . على ان المؤمن يظل ،

#### ٧ - السلطة الكنسية والحرية.

وما ذكرناه لس سوى رُبط تشد الافراد الى الكنيسة الكثوليكية بوصفها جماعة منظورة . على ان الكنيسة ، فوق ذلك ، جماعة ، هيئة ، اوسع واعمق ، روحية صرف. وهذا ما تعنيه عبارة « نفس الكنيسة » ( انظر الفصل الاخير من الكتاب). وهذه الجماعة السامية ، لا سبيل الى ولوجها إلا بالانتاء الشخصي وبالعزم الاختياري. فالنظام الكنسي المفروض على كل مؤمن لا ينفي الحرية الشخصية ، بل يقويها . فالمبدأ الادبي الاساسى في تعليم الكنيسة هو انه على كل فرد ان يعمل دائمًا وفقاً لضميره وبملء حريته. والسلطة الكنسية لا قيمة لها إلا اذا اقترن الخضوع لها بالحرية . فمن جملة العقائد الكثوليكية ان الانسان يتمتع بحرية جو هرية ، ليس تجاه سائر البشر فحسب ، بل تجاه الله نفسه . وبهذا يقوم الفرق بين الكثلكة والبرو تسطنتية اللوترية ، مثلًا ، التي تعلم بان للنعمة الالهية القدرة والغلبة على الحرية. قد يحدث في الحياة اليومية ان بعض الكهنة ، ولاسما المنصرفون الى تربية النشء، لا يتداركون خطر الوقوع في فرض سلطتهم الروحية . فانقياد نفس طريئة او ضعيفة « لمرشد » او لقاض ٍ روحي ، امر دقيق مجداً ، يجب تعاطيه بكثير من الحــذر والدراية ، وبنفس مرو فضــة على الانضباط الداخلي الصارم ، لتستطيع ان تقود بدون ضلال

ولا تعسف. فاذا فقيد ذلك ، خشي «وسم» حياة ، على طول مداها ، بتربية دينية مفروضة ، عبثت بتلك الحياة وشوسمها . وفي هذه الحال وامثالها ، اذا رفع احد الامر الى الحبر الاعظم ، بوصفه القاضي الاعلى ، كان البابا نصيره ؛ فانه المحامي عن حرية النفس البشرية ، هذه الحرية الجوهرية التي تتغلب على كل عسف من اية جهة اتى ، حتى السلطات الكنسية العليا ؛ فشريعة الضمير ، في عرف اللاهوت الكثوليكي ، هي الاعلى والاسمى .

نجد مثالاً من ذلك في الزواج والكهنوت.

تدافع الكنيسة بكل ضراوة عن وثاق الزواج ، من حيث انه عقد لا يُفك ولا يُفسخ . ولكن اذا ثبت ، لدى محكمة الروتا ، او محاكم اخرى قانونية ، ان احد الزوجين لم يكن يتمتع بالحرية التامة عندما ارتبط بسر الزواج ، بل أوقع عليه قسر وضغط فحرُم تقرير عزمه بنفسه ، فرومية لا تتردد في اعلان زواجه باطلًا غير شرعي . كذلك اذا استطاع كاهن ان يبوهن على انه ضغط عليه لقبول درجة الكهنوت ، بدون ان يكون الله قد دعاه اليها ، فيمكنه استعادة حريته . على انه لا يبرح كاهناً ، لانه قبل بصورة قانونية سراً لا يمحى وسمه اله . ولكن يوخص

١ اذا ثبت انه تقدم الى قبول درجة الكهنوت مكرهاً بدون

له في ان يعود الى حالة اهل العالم، ويعقد زواجاً، اذا شاء، بدون ان يصبح بسبب ذلك مفصولاً عن الكنيسة.

#### ٣ - السلطة الاسقفية .

كنت بمسكاً بكاتا يدي بمؤخرة هذه القطر الكهربائية المكتظة بالركاب والجحدة في السير عبو شوارع رومية . وكان الى جانبي اكليريكي طاعن في السن ، يترجع كلما وصل القطار الى احد المنعطفات الكثيرة في الاسواق الضيقة ، حيث يزدجم معاً الاولاد والكلاب وعجلات باعة البقول والثار . فعضر الجابي يطلب بدل تذكرة الركوب ، فاصبحنا كلانا في حالة اشد ارتباكاً وخطراً . فاستطاع فاصبحنا كلانا في حالة اشد ارتباكاً وخطراً . فاستطاع الكاهن المسن ، بكل جهد ، نزع قفازه الاسود المقروض بالعث ، فلمع في اصبعه خاتمه يزينه حجر كريم . فاذا طاحبي اسقف يسارع الى القاتيكان لمقابلة البابا . وكنت طخه رعية قروية .

ولم يكن رفيقي الاسقف الوحيد في القطار . وقد شاهدت ، ونحن سائرون ، اسقفين آخرين على سماط ٍ في مطعم « الفريدو» ، ملك المعكرونة . وفي مطار «شمبينو» قرب

ارادته ، فانه لم يقبل سر الكهنوت ، ولا بالاحرى وسمه ؛ فالرسامة اذاً باطلة . – المترجم .

رومية ، لمحت مراراً اكثر من اسقف بلباس كنسي مدني معاً Clergyman ، وخاتمه يشع في شمس الريف الروماني .

ان رومية تعج بالاساقفة ؛ إلا انهم يفقدون في المدينة الخالدة مسحة الطلاوة والجلال التي يتحلون بها في عواصم ابرشياتهم وقد أليف الرومانيون رؤيتهم بل ملتوها ، وهم لا يستنكفون عن أن يزحموهم ويدفعوهم بالاكتاف والاجناب . ويحل الاساقفة ضيوفاً في الغالب ، بسبب ضآلة ثروتهم ، على اصدقاء أو معارف من الرهبان في الاديرة ضمن المدينة أو في ضواحيها ، أو في أحدى المدارس . وأما القادمون من بلدان غنية ، فيجعلون مسكنهم في نزل مينرقا الذي يخصه بلدان غنية ، فيجعلون مسكنهم في نزل مينرقا الذي يخصه التقليد بالاكليريكيين ، ويختار الكردينال اسبلمن ، رئيس اساقفة نيويورك ، النزل الكبير (جراند أوتيل) ، وهو من رواده الاوفياء ، وفيه يعقد مؤتمراته الصحفية .

ولكن مها كان الاساقفة فقراء ووضعاء ، احياناً ، فانهم « اخوة البابا » وعلى خط مستقيم خلفاء الرسل ، مؤسسي الكنيسة الاول . نعم أن البابا ، الجالس على كرسي رومية المدينة الخالدة ، خليفة مار بطرس ، يقبض بيده على ازمة ملء السلطة الكنسية ، غير أن الاساقفة ، من اوجه شتى ، هم اقرانه وانداده ، وسلطتهم في ابرشياتهم ، من بعض مناحيها ، مطلقة . قال الاسقف جر ي Guerry : « باستثناء الولاية التامة والعليا ، التي يمارسها الحبر الاعظم والعليا ، التي يمارسها الحبر الاعظم

في جانب الكنيسة جمعاء ، فالكنيسة الخاصة ، اي الابوشية ، تتمتع ، بواسطة اسقفها وفيه ، بسر المسيح كاملًا وبجميع المواهب والحيور الروحية التي تتمتع بها الكنيسة الجامعة » . وقد اقتضى تنظيم السلطة الكنيسة نحو الفي سنة . ومع هذا ، لا تزال قضة علاقات الاساقفة بالبابا ، وهي جدد دقيقة ، غير مبتوتة في الواقع نهائياً حتى الآن . لا مجال للشك في ما خص التحديدات المعصومة من الغلط ، فانها من حتى البابا وحده . ولكن السلطتين ، في ما يعود الى

الادارة ، تسيران جنباً الى جنب بكل دراية ، وقد تشتبك

الواحدة بالاخرى في بعض الميادين .
ولسائل : لماذا تعمل الحكومات الشيوعية بضراوة على مقاومة الاساقفة ? فالجواب : ان بقاء الكنيسة غير مستطاع الاعلى ايدي الاساقفة . فقوة الكثلكة كامنة بنوع خاص في « التسلسل الرسولي » فالاسقف الفرنسي ، السيد دوبتون ، والاسقف الصيني السيد ورو بتاك شبو ، كلاهما ، على حد سواء وعلى خط مستقيم ، من خلفاء الرسل . وهذا « التسلسل » ، في عرف الكنيسة ، لم يقطع ولم يبطل قط ، بل دام ويدوم بدون انقطاع . فالصيادون الجليليون ، تلاميذ يسوع ، عينوا خلفاءهم بوضع فالصيادون الجليليون ، تلاميذ يسوع ، عينوا خلفاءهم بوضع ايديهم عليهم . وقد انتقلت هذه الحركة الطقسية من جيل الى جيل ، فافضت الى الاساقفة الحاليين الذين تعود اليهم

رسامة الكهنة. فلا كهنة بدون اساقفة ، ولا كنيسة بدون اساقفة . ولهذا تلجأ حكومات ما وراء الستار الحديدي الى كل الوسائل لفصل بعض الاساقفة عن كرسي رومية ، فيتسنى لها عندئذ رسامة كهنة بصورة شرعية صحيحة في نظر رومية نفسها كما في نظر المؤمنين . غير انهم لقليلون جداً الاساقفة الذين يجحدون امهم الكنيسة . فرومية قلما اخطأت المرمى في انتقاء رؤساء الابرشيات . فحبطت مساعي الحكومات الشيوعية ، في كل مكان على التقريب ، لاحداث كنائس كثوليكية منشقة .

### ٤ - وزارة الداخلية .

كيف يستطيع البابا ، من مركز رئاسته العليا وقيادته العامة في الثاتيكان ، ضمانة اتصاله بالاساقفة ، وممارسته مراقبتهم عند الاقتضاء ? انه يقوم بذلك بواسطة مجمع خاص ، هو كناية عن وزارة الداخلية في الكنيسة ، يدعى المجمسع اي مجمع الاساقفة Consistoriale ، ومهمته السهر المتواصل على سير الاحوال في الابرشيات القائمة في البلدان الغربية ( ويعود ذلك في الشرق الى مجمع الكنيسة الشرقة ) .

ويتم هذا المجمع مهمته على وجهين : فالاساقفة يوفعون اليه ، كل خمس سنوات ، تقريواً اضافياً ، به مجيبون عن

اسئلة معينة ؛ ويحضرون إلى رومية ليقوموا عا يسمى زيارة «الاعتاب الرسولية». ولا يعفون من هذه الزيارة للبابا ولوزير داخليته الا بأدن خاص لا يعطونه الا بصورة استثنائية . وأمّا التقارير فترفع وفقاً لنهج مواعيد معين وثابت ، بالتناوب على هذا الشكل بين اساقفة العالم اجمع . السنة الاولى : ايطاليا ، كورسيكا ، سردينيا ، صقلية ، مالطة ؛ السنة الثانية : اسبانيا ، البرتغال ، فرنسا ، بلجيكا ، هولندا ، انكلترا ، اسكتلندا ، إرلندا ؛ السنة الثالثة : سائر البلدان الاوروبية ؛ السنة الرابعة : اميركا الشمالية والجنوبية ؛ السنة الخامسة : افريقيا ،

وتشتمل الاستاة على شؤون عمومية : اسم الاسقف ، وعمره ، وموطنه الاصلي ، وعنوانه وتاريخ تثقيفه ؛ مختصر تاريخ الابرشية ، ومساحتها ، ومناخها ، ولغتها ، وعدد سكانها وعدد الكثوليكيين فيها ، وعدد اتباع الشيع المنشقة عنها ، الخ . . . .

وعلى شؤون زمنية : الشريعة المدنية في شأن الارزاق الكنسية ؛ - موارد معيشة الاكليرس ؛ - مجلس ادارة الابرشية : من هم اعضاؤه وهل يستنير الاسقف بآرائهم ؛ - هل يعمل بالقوانين الكنسية فيا يعود الى ضبط الدخل والصرف ؛ - التقادم والصواني وحسنات القداديس ؛ -

بيان بالاموال المنقولة والثابتة لكل من الاشخاص المعنويين ؟ – الوسائل للحؤول دون ضياعها او نقصانها ، عند تغيير خوري الرعية او اي وكيل آخر .

وعملى شؤون دينية وكنسة : ضلالات وخرافات منتشرة في الابرشية ، حتى بين الاكليرس ؛ - حربة العبادة وموقف السلطة المدنية والعناصر المناوئة للاكليوس منها ؟ \_ الاسقف وموارد معيشته من الدولة او من بنايات الوقف ، وهل هي كافية ؛ \_ الديون وكيفية ايفايًا ؛ \_ حالة الكرسي الاسقفي والاشخاص الساكنين فيه بالتفصيل ؟ -اقامة الاسقف في الابرشية ؛ \_ الوعظ ، الرسالة الرعوية ، القيام مجفلات حبرية ، زيارة الابرشية ، ايلاء سر" التثبيت ؟ -ما هي علاقاته بالسلطات المدنية ؟ \_ الديوان الاسقفي ومكاتبه ومراكزه وموارده المالية ؛ - لائحة كامــــلة بالموظفين ؛ \_ النائب العـام وصفاته واعماله ؛ \_ المدرسة الاكليوسية وحالتها العلمية والادبية ؛ \_ الطلبة وتهذيبهم وفق الروح الاكليرسية والآداب الاجتاعية ؛ - عدد الكهنة المرسومين في اثناء السنوات الحس الاخيرة ؛ - خوارنــة الرعايا ؟ \_ الوكلاء الاسقفيون في المناطق ؟ \_ الكهنة القانونيون في الكتدرائية ؛ \_ اصحاب المقامات .

وعلى شؤون الاكليوس بالعموم : ضمانة معيشته ؟ \_ العناية بالشيوخ والمرضى ؟ \_ دار للمتقاعدين ؟ \_ سلوك

الاكليرس ( بتفصيل بالغ ) ؟ - عدد الكهنة المرخص لهم الاهتام ببنوكة ، وتعاونيات ، ونقابات ، واعمال اجتاعية اخرى ؟ - موقف الكهنة من الكرسي الرسولي ومن الاسقف ؟ - الكهنة وتعاطي الصحافة والنتيجة من ذلك ؟ - التأديبات القانونية ونتيجتها .

وعلى شؤون الرهبان : هل يزور الاسقف الاديرة كل خمس سنوات ؛ \_ هل من رهبان او راهبات يعيشون خارج الاديرة ؛ \_ ما هي سمعتهم .

وعلى شؤون الشعب المؤمن: حالة الآداب والاخلاق بالعموم ؟ \_ الروح العائلية ؛ \_ الحياة الدينية عمقة ام سطحية ؟ \_ معمودية الاطفال بدون تأخير ؟ \_ تناول القربان كل يوم او بتواتر ؟ \_ نسبة الزواجات المدنية ، والمساكنة الحرة ، والدفنات المدنية ؟ \_ هل يهرب الناس من الدفنة الكنسية بسبب الرسوم المفروضة ؟ \_ الناشئة وتربيتها وتهذيبها في العائلة وفي المدرسة ؟ \_ التعليم المسيحي ؟ \_ ولمناوئة للكنيسة وللاكليرس ؟ \_ واجب الكثوليكين والمناوئة للكنيسة وللاكليرس ؟ \_ واجب الكثوليكين بالاشتراك في الحياة السياسية ، الخ ، الخ . . .

وهكذا يستطيع البابا ، في كل وقت ، ان يعرف ادق التفاصيل عما يجري في جميع ابرشيات العالم الكثوليكي . على ان هذه التعليات ، التي ترد على الكرسي الرسولي

من افطار المعبور كافة ، قد تحتاج احياناً الى تحقيق وتثبيت ، فيأتي الى الابرشيات ، موفدين من رومية ، احبار و كهنة ليقوموا بهذه المهمة ، فضلاعن السفارات البابوية في البلدان التي تتبادل التمثيل السياسي مع القاتيكان . فلاسفراء مهمة غثيل الحبر الاعظم لدى الحكومات المدنية ، ولدى السلطات الكنائس المحلية ، واطلع الكرسي الرسولي على حالة الكنائس الموكول امرها الى هذه السلطات . وحيث لا سفارات ، يقوم بهذه المهمة القصاد الرسوليون ، ما عدا شقتها الاول .

ولا ننس أن عدداً وافراً من المسافرين يعر جون على الفاتيكان ، وأن الآب الآفدس يستقبل منهم العشرات بشخصه ، بعد أن تكون بطانته قد مهدت لهذه المقابلات بالتقارير الصائبة . فيسألهم البابا ويستمع اليهم أكثر بما يحد ثهم ، متذرعاً بهذه الوسيلة لاستكمال معلوماته ، وخاصة لجس نبض الرأي العام العالمي . وليس محدثو البابا من المحلوميين وحدهم ، فبينهم كثيرون من اقطاب اهل العالم ، ومن العاملين في حقل العمل الكثوليكي ، ومن النواب ، ورجال الحكومات ، واحياناً من الحصوم .

#### ه - وزارة الرهبانيات.

وفي الثاتيكان وزارة داخلية اخرى تُعنى بالرهبان

والراهبات الذين يشغلون قسماً كبيراً من ملاكات الكنيسة ، وهي ما يدعى « مجمع الرهبان » . ومهمته محاولة الحدِّ من الاخطار التي قد تنجم عن نزعة الرهبانيات الى التفرد في ادارة شؤونها ، بالاستقلال عن سلطة الاساقفة ، وهم غالبهم مستثنون منها ، على نحو ما يعنى « مجمع الاساقفة » بالحد من استقلال الاساقفة في ادارة ابرشياتهم .

فعلى « مجمع الرهبان » ان يستزيد دوماً من استخبارات مفصلة عن سير جميع الرهبانيات الرجال والنساء . ولا مخلو الامر من صعوبة ليست باليسيرة ، لان الرهبان البندكتين والدومنكيين والفرنسيسكيين واليسوعيين والكرمليين وغيرهم من جماعات رهبانية تزداد عدداً يوماً عن يوم ، يتذرعون بتقاليدهم وانعاماتهم العريقة في القدم ، ويصر ون على الاحتفاظ بها ، عا يشبه عصبية قومية او وطنية ، وعلى التشبت عايندون به عن المعتاد المألوف في نظام سائر الاكليريسيين . فمن البديه ان لكل من الرهبانيات الكبيرة قانونها الخاص في ممارسة التقوى ، ومذهبها او طريقتها في الزهد والنسك ، وفلسفتها . وعدا ذلك فتعيين الرؤساء او انتخابهم ، واستقلالهم الذاتي في داخل اديرتهم ورهبانيتهم ، يتم وفقاً لانعامات يحرصون على استمرارها .

اما الانظمة الرهبانية فتختلف باختلاف الرهبانيات. فللبند كتيين اديرة عديدة ، مستقل واحدها عن الآخر ،

ولكنها تؤلف تحالفًا ما بينها، وتتبع جميعها قانون القديس بند كنيس مؤسسها . ويخضع الد ومنكبون لولاية رئيس عام يقيم في رومية ، ويُقسَمون اقالم عديدة . واما السوعيون ، فالمركزية في جمعيتهم على اشد ها. فرئيسهم العام مركزه رومية ، يبسط منها على كل فرد منهم سلطة توازي سلطة رئيس مطلق السيادة . على أن الرهبان جميعاً ، على اختلاف قوانينهم وانظمتهم الادارية ، يبغون ان تبقى لهم حياتهم الخاصة ، ويحاولون أن يحموا استقلالهم ما قد يناله من السلطة الرومانية المركزية ، فمهمة « مجمع الرهبان ، أنما تتوخّى مقاومة هذه النزعة الرهبانية . وبمعونته يواصل الباباوات سياستهم المركزية ، ويود ون لو يلجون برقابتهم حتى خــــلوة الاديرة . وعلى نحو ما يجريه مجمع الاساقفة في استجوابهم عن اسئلة جد مفصلة ، يحستم « مجمع الرهبان ، على رؤساء الرهب انيات بالاجابة عن لا تُحة من اسئلة ماثلة .

اضف الى ذلك انه يطلب اليهم ان يوافوه برسائل «سرية» يودعونها تعليات متنوعة استكمالاً لما لديه عن الرهبانية واعضائها ، كما يوجب عليهم ان يوفعوا اليه ، كل خمس سنوات ، على شاكلة الاساقفة الى مجمعهم ، تقريراً مسهباً في الموضوع عينه ، وفي حالة الاديرة المالية وعلاقتها بالاساقفة ، وفي الكهنة المعينين لاستاع اعتراف الرهبان او الراهبات

القسم الثاني اعوات البابا الاقربون

ولارشادهم الروحي.

وتشتمل لائحة الاسئله الموجهة الى رئيسات الراهبات على ما يلي : « في حال خروج راهبة من الديو ، هل تعاد اليها دوطتها المالية وجهازها فيا اذا كانت قد جلبت معها جهازاً الى الديو ? واذا لم يكن لها دوطة ولا جهاز ، وكانت بدون موارد شخصية ، هل تدفع المحبة سلطات الديو الى ان تقدم اليها ما يوصلها الى عائلة الدون خطر ، وما يضمن لها معاشها بلياقة ، اقله الى مدة من الوقت ؟ »

ولا يفوت المجمع ان يسأل عما اذا كانت الرئيسة او الوكيلة العامة تتصرف باموال سرية ، لا يرد ذكر" لكيفية صرفها في سجلات الحساب.

#### الفصل الاول

### البابا في دارته الخاصة

### ١ - المساء بعد عناء النهار .

الشيخ الواعي الدقيق ، حارس العقيدة ، المعصوم من الغلط ، والرئيس المطلق السيادة على نحو نصف ملياد ( خمساية مليون ) من المؤمنين ، لا ولي عهد له ، ولا وزير دولة ، ولا نجي " ولا سمير ، يعيش وحدة في قصره الفسيح الارجاء ووسط بلاطه الفخم ، منصرفاً الى الزهد والنسك .

كل مساء يأوي الحبر الاعظم ، وقد قضى نهاره الطويل في العمل ، الى دارته الحاصة في البلاط الرسولي . الدارة عصرية ومرتبة وفقاً لنمط يهيمن عليه الذوق الجرماني الذي يروق بيوس الثاني عشر . جميع الغرف والردهات مدهونة بالزيت ، ولكل منها لون خاص به : للمعبد اخضر جلي ، ولغرفة النوم ابيض نقي . وتشتمل الدارة على حجر وغرف عديدة ولكنها صغيرة : غرفة النوم وما اليها ، والمائدة ، والمكتب ، ومحادع كثيرة اودعت فيها التقادم والهدايا التي ترد على الاقطار الكثوليكية . وهناك

قاعة لآلات الراديو ، لا يلجأ اليها البابا الا ليصغي الى قطع الموسيقى المفضلة لديه من وضع شوبان او مندلسن ، او ليستمع الى جرائد الاخبار التي تذيعها محطات الراديو العالمية .

وللدارة سلتم داخلي يصلها بالطابق الذي تحتها ، حيث يقيم الابوان اليسوعيان ليبر وهندريك ، وكلاهما الماني . وفي احد طرفيها المطبخ الغازي ، ومائدة صغيرة ، ومنام للراهبات بسكوالينا ورفيقاتها الثلاث اللواتي 'يعنين بتدبير الدارة وخدمتها .

البابا وحده ، بعد ان تناول طعام العشاء : قليلًا من لحم وبعض بقول ونقطة خمر وفنجاناً من مغلي الزهور . فيكب على مطالعة جريدة الكرسي الرسولي « الأسرفاتوري رومانو » ، ويُعلِم بقلم رصاص ما يلفت نظره فيها ، بحيث تصبح صفحاتها الست مخططة ، مخربشة ؛ والبابا يقرأها برمتها في التفاصيل الدقيقة : من بيانات المقابلات الحبرية حتى اخبار الوفات .

وفجأة يتناول البابا ساعد الهاتف ( والآلة بيضاء مذهبة الهديها الى سلفه شركة اميركية للهاتف ) ، فينادي البروفسور لولتي Lolli ، وهو رجل جسيم هاش باش ، على شيء من المرح والسخرية ، يشغل وظيفة « المحرر الحبري » المسؤول بالدرجة الاولى عن كل ما يرد في الاسترفاتوري عن الحبر

الاعظم . فمرة " ، حدث ان سقطت علامة وقف فاصلة من مكانها ، او اهملت في الطبع ، من خطاب القاه على هواة لدر اجات ، فاضطرب معنى الجملة ، فنال البابا من ذلك صدمة عنيفة ، على ما قيل . ولهـذا فكل مرة تنشر الجريدة خطاباً حبريا \_ « كما استطعنا ان نتلقفه من على شفتي قداسته المبجلتين » ، وفقاً لتعبير الجريدة التقليدي \_ يحتم بيوس الثاني عشر بان ترفع اليه مسودته ، ليصلحها وبييضها بيده .

ان هذا التدقيق ، فيما يلامس العلامة الفاصلة واتقان الانشاء ، شذ شينة يعرفها في بيوس الثاني عشر ، وكان اذ ذاك الكردينال باتشلتي ، معاونوه ، ويخشونها . فلطالما كان ، وهو وزير الدولة ، يوجب عليهم ، مرتين ، وثلاثاً ، وستاً ، اعادة النظر في نص رسالة او برقية ، ومراجعة نسخها على الآلة الكاتبة .

ان البابا يقت الارتجال والمباعتة. فمرة كان يستقبل الكرادلة استقبالاً حافلاً ، فحسن لديهم ان يكلفوا احدهم القاء كلمة بين يدي قداسته ، تعبّر عن احترامهم اياه وخضوعهم له ، آملين ان يطيب بها نفساً . فما كان منه ، وقد فاجأوه على هذا النحو ، إلا ان لزم الصمت فلم 'يجب بشيء ؛ وعندما حان وقت الانصراف من الحفلة ، ابدى استياءه مما كان .

ويقطع البابا مطالعة الجريدة اذ يدخل حاجبه الخاص ، الكومندتوري استيفانوري Stefanori ، فيعرض له عن وصول زائر ، لا ذكر لاسمه على جداول الاستقبالات الحبرية ،

وهو من الاشخاص القلائل جداً الذين ينعمون بزيارة الاب الاقدس بدون ان يستدعيهم اليه بصورة خاصة ، ذاك هو الكونت جالياتزي Galeazzi ، المهندس والحبير الضليع في القضايا المالية ، واخو طبيب البابا الخاص ، والسكرتير العام للجنة التي تسوس حاضرة القياتيكان ، وهو الذي يعود اليه تسيير الاشغال العامة في الدولة الصغيرة .

وفوق ذلك ، فالكونت ، وقد انعمت عليه بهذا اللقب الحكومة الايطالية ، تلبية لرغبة الكرسي الرسولي ، محد "ث ذليق اللسان ، مواضعه متنوعة تدعو الى الانس واللهو والمرح . وقد اكثر من الاسفار وخاصة الى اميركا الشهالية ، فاصبح على معرفة عميقة ودقيقة بشؤونها . ولما كان من رو "اد الثاتيكان ، فقد التقى فيه سابقاً موظفاً شاباً في وزارة الدولة ، فربطته به صداقة حميمة ، هو الآن الكردينال اسبلمن . فرافق السعد كليها معاً فارتفعا عالياً . ويدور الحديث بين البابا والكونت على مشاكل حاضرة الثاتيكان ، فم يلم " باهم قضايا الساعة ، ويشرد قليلًا الى السفارات وما يعترض بقاءها في رومية ، والى الوزارة وما يعترض بقاءها في بعض الكرادلة ، ويعرض بامل احد الاساقفة .

واذا بالراهبة الرئيسة بسكوالينا تلج الغرفة بقدم خفيفة ، فترسل الى الاب الاقدس نظرة سريعة ، كأنها استقصاء

يوازي سؤلاً ، نظرة تجيدها النساء تجاه اشخاص ضعفاء ، موكولة اليهن العناية بهم ، وتقطع الحديث، متجهة نحو الكونت بلحظة باسمة وكلمة ناعمة : « ألا ترى ان التعب بادٍ على الاب الاقدس ؟»

ليس على الاطلاق في استطاعة شخص آخر ، غير هذه الراهبة ، أن يستبيح لنفسه مثل هذه الدالة . فأنها وحدها مستثناة من مراعاة الاصول الرسمية الصادمة في آداب المعاطاة المفروضة في البلاط الرسولي. ذلك أن هذه الراهبة الباڤارية بدأت تخدم البابا ، منذ ما يقرب من ثلاثين سنة ، وقت كان المنسنيور باتشلتي سفيراً في المانيا . ومنذئذ لم تنقطع عن السهر عليه ، فلحقت به الى الوزارة البابوية ، ثم الى دارته الحبرية الخاصة . وهي ، والحق يقال ، امرأة قوية وتقية معاً ، وذكية فطنة ، تأنف الظهور ، وتعمل بدون ضجيج . وليس من يعرف البابا افضل منها ، فتفطن الى ابسط حاجاته واقلها شأناً : إلى اي حدٌّ، مثلًا ، يكنه ان يواصل العمل ، ومتى ينبغي له أن ينقطع عن الصوم. وتتعهده بهذا المزيج من التفاني Gemutlichkeit الجرماني ، فتضفي على الدارة الحبرية هذا القليل من الحياة العائلية الجميمة التي بدونها لا يستطيع احد أن يعيش في هذا البلاط المرمري المترامي الاطراف.

## . Castelgandolfo في كستلجندلفو

ان هذه الطريقة المتسمة بالقناعة والبساطة التي يسلكها بيوس الثاني عشر في حياته الخاصة ضمن الڤاتيكان ، تزداد بساطة في قصر كستلجندلفو ، مصيفه القائم على احدى الروابي غير البعيدة عن رومية. فبيوس الحادي عشر كان ينتقل اليه برجال بطانته كافة ؟ اما البابا الحالي فيكتفي من رجال الحرس السويسري بنفر قليل يرافقونه اليه مدة وجوده فيه ، ومن بطانته بالحاجب السري ليقوم مخدمته ابان استقبال الزائرين من الافراد والجماعات ، فيحضر من رومية صباحاً ويعود اليها بعد الظهر . فلا يبقى آنئذ في القصر الصيفي الفسيح ، ما عدا الراهبات ، الا مستخدمان اثنان : احدهما سائق السيارة وخادم المائدة ، والآخر من خدام الڤاتيكان للقيام بسائر الاعمال إلا انها ينصرفان كلاهما عند هبوط الليل. فتصور انك جرأت يوماً فاستطعت المروربين الحراس السويسريين ، فوصلت إلى دارة البابا الشخصية ، فطرقت الباب بقرع جرسه ، فحينئذ ٍ يأتي الحبر الاعظم بذاته يفتحه لك. هذه هي الدنيا الضيّقة التي يقضي فيها الحبر الاعظم بضع ساعات هنيئة . وعلى بعد منها ، خارج هذه الدائرة التي لا يتعداها احد ، يقيم ويعمل أقرب معاونيه اليه: المنسنيور ترديني والمنسنيور منتيني . وابعد فابعد الكرادلة والدواوين ، وعائلة البابا آل باتشلِيّ .

### ٧ - زوار المابا الحميمون.

ان زوار البابا في الدائرة التي تسيطر عليها الرئيسة وسكوالينا الها هم قلائل جداً: الامير كرلو باتشلي، ابن شقيقه ، حاكم حاضرة القاتيكان ؛ والراهبان اليسوعيان ليبر وهندريك ، كاتبا سره اللذان يعاونانه في اعداد بعض خطبه ويلازمانه كل يوم. وقد غالى البعض في قدر الدور الذي يقومان به في البطانة الحبوية ، ولكن من الراهن انها يشغلان وظيفة جد دقيقة ؛ فها من جهة صلة هامة وقيمة بين الجماعة البسوعية ورأس الكنيسة الاعلى ، ومن جهة اخرى سلك تصل به الى الحبر الاعظم معلومات كثيرة عن الحالة الدينية والسياسية في موطنها المانيا .

أضف الى هؤلاء الذين يعبرون عتبة دارة البابا الخاصة السنيور جد Gedda ، رئيس جمعية العمل الكثوليكي في ايطاليا ، والكردينال اسبامن الذي ينعم بمقابلة الحبر الاعظم بعد المساء، واخيراً الاب بيا Bea اليسوعي الذي يعترف بيوس الثاني عشر بخطاياه الى الله على يده في منبر سر التوبة . فهذا محضر في اوقات معينة ، فيصبح رأس الكنيسة امامه ، مدة بضع في اوقات معينة ، فيصبح رأس الكنيسة امامه ، مدة بضع دقائق ، تائباً وضيعاً شأن جميع المؤمنين اذ يجثون على ركبهم امام الكاهن الذي يقوم ، باسم الله ، بوظيفة القاضي .

لا مقاه ، لا مطاعم ، لا تخشية لبيع الجرائد. والقوانين تحرم كل عمل تجاري. على ان هناك حانة ، تدعى حانة موهف ( سكرستيا ) مار بطرس ، يرتادها الكهنة قانونيو الكنيسة الباسيلية القاتيكانية ورجال الدرك ؛ وتقفل عند الظهر ، ولكن العطشي لا يجرمون ، بعد ذلك ، مورداً اخيراً يروون منه عطشهم ، هو تعاونية الحرس السويسري الاعاشية . ولكن على قارعي بابها ان يولوا القائمين عليها ثقة تامة مضاعفة .

#### · Montini منتيني - ٢

و بمن يشاهد بين المارة ، طاهية بيدها قفة ، يعرفها جميع سكان الڤاتيكان ، وينظرون اليها بكل احترام . انها والجال على طرفي نقيض . تطأ رخام الڤاتيكان بقدمين جد طويلتين تضيعات في حداء واسع من القاش . تلك هي خادمة المنسنيور يوحنا المعمدان 'منتيني ، وكيل الوزارة البابوية في الشؤون العادية الذي يأنس به بيوس الثاني عشر ومخلد اليه اكثر من سائر معاونيه .

والمنسنيور منتيني في الثامنة والخسين من سنيه ( ولست تظنه في اكثر من الاربعين ) ، مديد القامة ، ضعيف البنية ، اسمر اللون ، اصلع الجبهة ، حاد النظر ، خد د وجهه غضنان عميقان عموديان ، يضفيان بعض المرارة على محياه الباسم

## الفصل الثاني

#### وزارة الدولة

## ١ - يوم الاحد في حاضوة الفاتيكان .

يوم الاحد اكثر الايام ضجراً في حاضرة الثاتيكات الهادئة . الجنود قليلون ، وعلى شيء مفرط من الرفق والحيلم في هذا اليوم . وقد تشدهك بزاتهم المتنوعة التي ترقى الى عصر النهضة وعصر الامبواطور نبوليون الثالث وما بينها . ازاء بناية طويلة مقفلة النوافذ ، يسير ببطء اكليرسي عجوز ، لا تزينه لحيته البيضاء اكثر من ثوبه الحالي من كل اناقة ؛ انه احد الكرادلة ، حافظ المكتبة الثاتيكانية ، حبرى مكتبات العالم طراً . اما سائر المار"ة ، فستشار السفارة البيانية ، ومدير الجريدة الرسمية الكونت دلا توره في الشوارع كل الناس يعرفون بعضهم بعضاً ، ويتبادلون في الشوارع كل الناس يعرفون بعضهم بعضاً ، ويتبادلون التحية بشيء من التكلف . ولا يخفى الغرباء عن رواد الثاتيكان ، فكل شيء فيهم ينم عنهم . نظافة الشوارع على الثاتيكان ، فكل شيء فيهم ينم عنهم . نظافة الشوارع على الثاتيكان ، فكل شيء فيهم ينم عنهم . نظافة الشوارع على

أتم ما يكون ، وبالاحرى الآداب والسلوك.

المتفتح ، يوتدي ثوبه الاكليرسي الاسود بكل حشمة كأي من كهنة رومية ، ولا يزينه زر بنفسجي إلا نادراً في الحفلات الكبيرة . انه ليس اسقفاً ، ولكنه مع زميله ترديني ، في نظام التشريفات ، احد الاشخاص الاقطاب في الكنيسة ؛ ومن حيث السلطة او الولاية الكنسية ، ادنى بكثير من الكرادلة والمطارنة والاساقفة الذين يوجه اليهم ، باسم البابا ، الاوامر واللوم او الثناء . منذ عشرين سنة يلازم المنسنيور منتيني القاتيكان بدون انقطاع ، وهو اتبع للبابا من ظله .

يبدأ المنسنيور مُنتيني نهاره مع الفجر بقد"اس سري" طويل ، لا نهاية لما يليه من تأمل وصلوات. فتدب الحيرة في نفس طاهيته التي لا تستطيع ان تعرف ميعاد فطوره. لم يكن في حياته ما يدل على انه سيصل الى المقام العالي الذي محتله ؛ فدعوته الكهنوتية جاءت متأخرة ؛ وقبل ان لبى نداء النعمة ، كان من المجاهدين في حقل المنظمات الكثوليكية للطلاب الطليانيين ، في الحقبة المضطربة التي عقبت الحرب العالمية الاولى. وهذه المنظمات هي التي افضت الى تأسيس العمل الكثوليكي في الحقل الاجتاعي ، والى انشاء الحزب الديمقر اطي المسيحي في الحقل السياسي . وكان الفتي منتيني يدرس الحقوق في رومية ، فاستهواه العمل الكثوليكي ومعالجة المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعضلات الاجتاعية . وكان يلوح له ، في افق قريب ، مستقبل المعتبد الله المعتبد ا

سياسي باهر ، وقت كان الصراع على اشده بين الفائمة الله الطالعة والاحزاب القائمة . فترك العالم وتطوع لحدمة الله والنفوس . فدخل الكلية الحبرية ، منشأ رجال الدبلماسية القاتيكانية . ومنها انتقل تواً الى وزارة الدولة حيث ارتقى مدارج السلك باطراد ثابت ، بدون ان يخرج من وزارة الدولة إلا للاقامة في بولندا ردحاً من الزمن .

ولما كان يضيق ذرعاً باروقة الشاتيكان الرسمية وبمكاتبه الضيقة ، وبمجمل هذه الدنيا المصطنعة التي تكاد تكون لاطبيعية ، دنيا وزارة الدولة ، كان يطيب له الافلات منها بضع ساعات ، فيذهب يلقي عظات رياضة روحية على طلبة الجامعات ، وبمارس اعمال الرسالة الدينية في ضواحي رومية . وكانت الفاشية قد ركزت قواعدها آنئذ ، واضطرت العمل الكثوليكي الى قصر نشاطه على الشؤون الروحية البحتة . ولا يزال طلبة هذه الحقبة يحفظون صورة ذاك الكاهن الشاب يعظ ومحاضر ، وقد سدل الزهد على سحنته مسحة لا تحد من توقد عينيه ، ويسمعون صوته الخافت الذي كان اخد من توقد عينيه ، ويسمعون صوته الخافت الذي كان اخد تلك الحدة ، على ما يظهر ، واسدل ستاراً من الدراية الدياماسة على نزق الاهواء .

ان من خطة المنسنيور مُنتيني ان يكف عمداً عن ابداء رأيه الشخصي ، وعن بت القضايا ، الا في ظروف نادرة .

فهو لا يويد ان يكون سوى ظل إ ـ ظل البابا. وانما هو

بذلك يحتذي مثال من كان معلمه في تسير دفة

الكنيسة ، اي الكردينال باتشلتي نفسه . فلما القيت الى

هذا مقاليد وزارة الدولة البابوية ، آلى على نفسه ألاًّ

يقصد الاقتداء باسلافه المشاهير ، من امثال كُنسكفي

Consalvi وجسبري Gasparri وجسبري Consalvi

معاونين من هذه الطبقة ، بل الى رجل بعتنق فكرة

رأس الكنيسة على وجه النام والكمال ، ويُعنى بتنفيذها

على ادق ما يكون من الحرص والامانة . فالمنسنور

منتيني ، على مثال الكردينال باتشلتي مع بيوس الحادي

عشر ، وربما بزيادة عليه ، اتبع هذه الخطة في علاقاته بالبابا

بيوس الثاني عشر . وكان مزاج هذا يقتضي ذلك .

فبيوس الثاني عشر متكتم ، غامض ، بطيء في بت الامور ،

يفضى به الامر سريعاً الى العناد ؟ سريع الغضب بالرغم

من لطفه ، ينتظر من معاونيه ان يزودوه بالمعلومات ،

لا ان ينصحوه ويشيروا عليه . وكل همه ان يعرف ردة

الفعل العالمية وتقلبات الرأي العام الكثوليكي. ولهـذا بعد

وفاة الكردينال مليوني Maglione وزير دولته ، لم يعين خلفاً

له. فتوضح حينتُذ هذا التعاون المتواصل على مدى الأيام

والساعات بين بيوس الثاني عشر والمنسنيور مُنتيني .

#### ٧ - المنسنيور ترديني Tardin أ

والى جانب المنسنيور منتيني ، يعمل ، في وزارة الدولة البابوية منذ سنين طويلة ، مسؤول آخر عن سياسة الثاتيكان في الشؤون الخارجية ، هو المنسنيور ترديني . وكلا الرجلين يسد احدهما نقص الآخر ، ويساند عمل البابا على افضل وجه . فغاية ما يتطلبه بيوس الثاني عشر ان يكون بقربه معاونون قليلون يعرفهم حق المعرفة . فهو الذي يرتاح كل يوم الى استقبال جماهير الزائرين المجهولين ، كان لا يتحاشى سئئاً مثل تعرفه باشخاص جدد .

والمنسنيور ترديني بشوش ، تجذل ، يمت ، بزاجه وخلقه ، الى سكان المناطق الجنوبية ، بقدر ما يمت المنسنيور منتيني بها الى سكان المناطق الشهالية . فشتان ما بين الزميلين الصديقين . وبالرغم بما يتحلى به الاول من صفات دبلئهاسية ، فانه لا يلوك كلامه ، ولا يخفق من وطأة عباراته ، اذا ما استقبل مرة في مكتبه الواسع ، بصورة استثنائية ، احد الفضوليين او غير ذوي المعرفة والالمام بالامور . وبينا المنسنيور منتيني يطيل ساعات الاستقبال وجلسات العمل ، حتى تنسيه ميعاد طعامه ، نرى المنسنيور ترديني مثال الدقة التامة . فعندما تدق الساعة الثالثة عشرة ونصف الساعة ، يعرف حجاب الوزارة ان باب المصعد بجب ان يكون مفتوحاً والسيارة تنتظره عند

اسفله ، بصرف النظر عما قد يكون لديه من امور هامة ، ومهما بلغت اهمية هذه الامور . وهو لا يسكن بالقرب من البابا في البلاط الرسولي ، بل في جناح مستوف مقتضيات الراحة والرفاهية ، من بناية عصرية قائمة بطرف حاضرة الثاتيكان ، كان يقطنه قبله احد الديلئهاسين .

وما عدا المنصب الرفيع الذي يشغله المنسنيور ترديني ، فانه يعنى بالميتم الذي انشأه بماله الخاص وبما يجمعه بدون ملل من الاشخاص الذين يؤمنون مكتبه او يلتقيهم في بيوت الاشراف الرومانيين . وعليه كل يوم ان يمضي لزيارة ايتامه الصغار ، فينسى بالقرب منهم مسؤولياته الجسام ، ويصير طفلًا مع الاطفال ، ويعود كاهناً يستمع الى من يأتمنونه على متاعبهم ويبسطون امامه ما يقلق ضمائرهم .

#### ٤ - اما وزارة الدولة ...

ولسائل : لِمَ هذه الادارة المزدوجة في وزارة الدولة البابوية ? و لِمَ حرمت الوزارة رئيسها الطبيعي : الكردينال وزير الدولة ?

منذ ما يقرب من خمسة عشر عاماً ، التأم مجمع الكرادلة لانتخاب خلف لبيوس الحادي عشر المتوفى . وكان احد الكرادلة يفوق سائر المرشحين بما ينعم به من نفوذ مزيد واشعاع مديد : هو الكردينال اوجين باتشليّي . على ان الكرادلة

الايطاليين ، وهم الاكثرية ، لم يكونوا مجمعين على انتخابه . ولكن فئة منهم ابدت غيرة فائقة على تأييده ، وأخصتهم الكرادلة : كنالي ، مركتي سلقاجياني ، بيتزردو ، تيدسكيني . وانضم اليهم مليوني ، السفير البابوي في باريس . وبالنتيجة انتخب الكردينال باتشلتي بابا . وقد شعر ، على ما يظهر ، ان عليه ، من باب اللياقة ، ان يعين ، لادارة الشؤون الخارجية ، دبلنماسياً خبيراً ، كانت له اليد الطولى في رفعه على عرش مار بطرس ، فكان الكردينال مليوني الوزير المختار .

كان الحبر الاعظم الجديد من السلك الدبائماسي ، قرس بالاعمال في وزارة الدولة وفي سفارات هامية ، قي مونيخ سنة ١٩١٧ وبرلين سنة ١٩٢٠ وكان وزير في مونيخ سنة ١٩١٧ وبرلين سنة ١٩٢٠ وكان وزير الدولة حين انتخبه مجمع الكرادلة بابا . على أن التقليد العريق يقضي بالاً يصبح القائم على شؤون الكنيسة السياسية رئيسها الاعلى . فلما بلغ البابا الجديد ذروة السياسية و وقت جد عصيب من التاريخ ( الحرب العالمية الشانية ) وكان بطبعه من اشياع المركزية والاستئثار بالسلطة ، لم يستطع ولم يشأ أن يتخلى عن ادارة سياسة الكرسي الرسولي العالمية ادارة واحتكاكات شخصية عديدة ، فضلا عن اختلاف في النظريات واحتكاكات شخصية عديدة ، وزير الدولة معاً .

فلما توفي الكردينال مليوني سنة ١٩٤٤ ، ترك بيوس الثاني عشر التقليد ، فسلم يعين وزير دولة مكانه . فحكم وحده ، على علطته ، بدون وسيط قد يضايقه في سياسة الكنيسة وتوجيه شؤونها الخارجية . فاذا استثنينا الوقت القصير الذي قضاه مليوني في القاتيكان ، وجدنا ان بيوس الثاني عشر ما فتى وزير الدولة منذ اليوم القصي الذي دعاه فيه الى هذا المنصب سلفه على عرش مار بطرس .

ترى هل من غير ام ضير ان نجبع ، في يد رجل واحد ، الاسلاك العديدة التي تربط العالم بعاصة الكثلكة ؟ لرعال من الضروري آنئذ ان تفرض على الكنيسة وحدة الادارة (وان ظهرت احياناً شديدة الحذر وكثيرة المداورة) ، في وقت اصطدمت فيه قوى متضادة اصطداماً عنيفاً ، واتخذ الصراع اشكالاً تُذكر برؤى انتهاء العالم . فالحالة السياسية العامة ، وبالاخص الخوف من حرب مداهمة ، كان مما استأثر باهتمام الجميع في الدرجة الاولى ، فعدا جميع الكرادلة الى الاتفاق السريع على ترشيح رجل سبر غور الشؤون الخارجية وقرس في اساليب قيادتها .

على ان خلو الكرسي الرسولي من كردينال وزير دولة ما فتيء موضوع انتقاد في رومية. فازدياد الاعمال الى حد بالغ جداً كان له دوره في سير الامور على مهل وفي تأجيل مقررات هامة . فالحاجة الماستة الى حل مهل وفي تأجيل مقررات هامة . فالحاجة الماستة الى حل

معضلات لا تقبل التأجيل حالت دون الاهتام بمشاكل اخرى جوهرية لم يتسع الوقت ولا صحـة الباما لدرسها. وقد أحس المنسنيور منتيني نفسه ، وهو الاداة الطبّعة الوفيّة بيد اليابا والمنفذ المفضَّل لمقرراته ، بأن عمله قد تضخم الى حد بعيد . فدوائره قد اتسعت ، حتى استفزت الدواوين الرسولية الى التذمر والشكوي. ذلك أن وزارة الدولة ، في عهد بيوس الثاني عشر ، حصلت شيئاً فشيئاً على حق فرض رقابتها على ما يجري في الجامع (الوزارات)، فاعترضت ما بينها وبين المؤمنين من جهة ، وما بينها وبين البابا من جهة ثانية . فكانت النتيجية أن البابا أخذ يعفى الكرادلة رؤساء الجامع من مقابلته الشخصية ، ولكن بدون ان يزيد ذلك في استقلالهم بالعمل في دوائر مجامعهم. واخذ الدليل الصغير ، الذي كان يطبع كل سنة ، بأناقة تامة ، بأمر رئيس غرفة قداسته وفيه بيان هذه المقابلات ومواعدها ، يتضاءل حتى وفقد نصف ما كان عليه من الحجم في السنوات الاخبرة القرية.

ان هذه المقابلات ، التي تدعى معانة وكبار تجري في مواعيد معينة ، يحفظها البابا لرؤساء المجامع وكبار موظفيها ولرؤساء المحاكم الكنسية . وهذه المقابلات لم يوغب اصحابها قط في تقليلها ، بل طلبوا المزيد منها . ولكن البابا كان احياناً يوسل يقول لهم ، وهم يتأهبون للمجيء اليه ،

انه ليس لديه ما يسألهم عنه او يطلبه منهم. فليتوجهوا، اذا شاؤوا، الى وزارة الدولة.

وتلك كانت كذلك حالة البعثات الاجنبية لدى الكرسي الرسولي . فان السفراء والوزراء المفوضين والقائمين بالاعمال كانوا يلقون بعض العناء بسبب خلو الكرسي الرسولي من وزير دولة ، لان اصحاب المقامات العليا ، الذين كانوا يستقبلونهم ، لم يكونوا صالحين لبت القضايا العالقة ، فيكتفون بالاستماع اليهم ، واعدين بنقل رغباتهم الى قداسة الحبر الاعظم .

### ه - دوائر وزارة الدولة.

سنة ١٩٥٣ قرر قداسة البابا رفع معاونيه الاقربين الى مقام الكردينالية ، وكانا في مقدمة المرشحين له ، فاعتذر كلاهما عن القبول . فاذاع البابا ذلك بنفسه ( وهذا من النادر ) على العالم اجمع ، موضعاً انه ، بناءً على طلبها الملح ، عدل عن منحها القبعة الكاردينالية . فعينهما عندئذ وكيلي وزارة الدولة ، ما اولاهما المقام الاول في ما يعود الى التقدم في التشريفات .

ومما لا ريب فيه ان تواضعها العميق أملى عليها هذا الرفض . على انه قد يكون هناك سبب آخر . فلربما رمى بيوس الثاني عشر ، برفع وكيلي وزارة الدولة

الى المقام الكردينالي؛ الى تعيين احدهما وزير دولة. وفي هذه الحالة؛ كان من المرجح جداً ان يسند هذا المنصب الى المنسنيور منتيني. ولما كان زميله المنسنيور ترديني لا يوغب في التنحي عن ادارة الامور الخارقة العادة وابدالها من وظيفة ارفع شرفاً؛ فاعتبر ان بقاءه على رأس هذه الادارة؛ ذات الاهمية الاساسية؛ يوازي اتشاحه بالارجوان الكردينالي؛ اذا كان هذا الارجوان سيجره الى تقاعد مو"ه بشيء من المجد.

ولكن الراهن ان بيوس الثاني عشر كان جد مرتاح الى ازدواج الادارة في وزارة الدولة. ذلك ان معاونيه الاقربين اليه يختلف احدهما عن الآخر بقدر ما يتم احدهما ما ينقص الآخر. انها مختلفان مزاجاً ونزعات سياسية. فاحدهما ، المنسنيور ترديني ، يعتبر من المحافظين المستقيمي العقيدة في الشؤون الاجتماعية ؛ والآخر ، المنسنيور منتيني ، يُعد من ابرز الحامين عن الحركة الكثوليكية الاجتماعية التقدمية ؛ الاول يُبدي اراءه باندفاع وحماسة ؛ والآخر يأبي الظهور ، وينفذ بكل امانة رغبات الاب الاقدس . ثم ان لكليها خبرة قديمة بنظام العمل في وزارة الدولة وبوسائل دفع العجالة الى الامام. وفضلًا عن ذلك فان الارجوان الكردينالي يضفي على لابسيه مسحة من المهابة قد تدعو البابا الى تعاطي شؤون وزارة مسحة من المهابة قد تدعو البابا الى تعاطي شؤون وزارة

الدولة مع هــذا او ذاك بشيء من الدراية والكلفة . امـا وقد زهدا في الارجوان ، فكان للبابا سبيل الى ان يواصل تبليغهما ارادتــه ومقرراته بدون اخذ ورد" .

لوزارة الدولة دوائر ثلاث : الشؤون الخارقة العادة ، والشؤون العادية ، وديوان البراءات .

فالدائرة الاولى يوئسها المنسنيور ترديني ، وهي اهم من الاخريين بقدمها وكثرة اعمالها ، يساعده فيها خمسة عشر كاهناً ايطالياً ، تأهبوا لعملهم على احسن وجه. وهذه الدائرة تتولى الاتصال بالسفارات البابوية ، واليها يعود درس الامور السياسية مع رؤساء البعثات الاجنبية لدى القاتيكان ، والعناية بالمشاكل الدقيقة التي تلامس تعين الاساقفة ، وادارة المفاوضات لعقد الاتفاقات مع الدول ، كالمعاهدات Concordats . ومن مآثر المنسنور ترديني انه توصل الى عقـد كونكوردة مع اسبانية ، عقدها لا مخلو من الصعوبة . فمن سنين طويلة كان الجانبان يبحثان بنودها . ولكن تطلبّات القاتيكان كانت كثيرة وجسيمة ، فلم يقبل بها الجنرال فرنكو ، كما لم يقبل بها قسم كبير من الاساقفة الاسبانيين الذين كانوا يأنفون الادتساط الحرج بالسلطة الفاتيكانية الم كزية.

واذا قابلنا عدد الموظفين في وزارات دولة زمنية عصرية بعدد الكهنة العاملين في الوزارة البابوية على تحليل المعضلات العالمية الشائكة ، لاخذ منا العجب كل مأخذ . وقد جُهزت الدوائر الشاتكانية اخيراً باحدث الآلات الكاتبة واكملها . والبرقيات تصدر عنها بالارقام الرمزية بكل سرعة ، ومواصلاتها الراديوتلفونية جديرة باية وزارة مدنية مجهزة بافضل الادوات .

ومع هذا ، فالطابق الثالث من البلاط الرسولي ، حيث يعمل معاونو المنسنيور ترديني ، يسوده جو عائلي هادي . فلا ملاكات ضيقة كر المديريات » التي عيمن عليها موظفون يغارون على امتيازاتهم ، والعمل فيها يوز ع وفقاً لمقتضيات الساعة ولاختصاص كل موظف . وليس من النادر ان يُلجأ الى موظف كبير انكليزي او اسباني ليكتب رسالة بروتو كولية عادية بلغة بلاده .

اما الدائرة الثانية ، التي يوئسها المنسنيور منتيني ، فموظفوها اكثر عدداً للاسباب التي اوردناها ، وقد زادوا اضعافاً في السنوات الاخيرة . وكان من المجدي تعيين بعض موظفين غير ايطالين فيها ، بينهم افرنسيون واسبانيون والمانيون والمانيون والمركبون وامرير كيون . وهي تعنى بسير والمانيون وايولنديون وامرير كيون . وهي تعنى بسير الادارة العادية ، والاتصال بالسفارات في القضايا التي لا تتطلب مقررات غس الاصول والمبادى ؛ كما تعنى

بالمراسلات ، وما اكثرها ، مع الاساقفة رؤساء الابوشيات ، ومع رؤساء الرهبانيات ورجال العمل الكثوليكي ، النح ... ومع الوقت يزداد عملها اشتباكاً وتداخلًا مع عمل كتبة اسرار الحبر الاعظم فالمؤمنون يلجأون الى البابا في مسائل متنوعة جداً . فعلى الوزارة الجواب عنها دوماً .

امثال ذلك: ان راهبة ، في اطراف كندا ، تحتفل بذكرى السنة الخسين لاعتناقها الحياة الرهبانية ، فتتوسل الى الحبو الاعظم ان يتنازل فيهدي اليها بوكة خاصة ؛ – او ان غنياً من رجال الصناعة يرغب في ان يقدم الى الكرسي الرسولي هدية ذات قيمة ؛ – او ان كاهناً يضطر و ضميره الى ان يبسط للبابا نفسه قضية هامة تتعلق بالرسالة الني عارسها ؛ – او ان الكثوليكيين في فرنسا تبوعوا بثمن عارسها ؛ – او ان الكثوليكيين في فرنسا تبوعوا بثمن المنازة مذيعة يهدونها الى الفاتيكان ؛ – الى غير ذلك من اسباب لا عديد لها ، يتذرع بها المؤمنون ليرفعوا عرائض دشأنها الى الاب الاقدس .

ويعود الى المنسنيور منتيني ومعاونيه بعض مهام لا تتعلق رأساً بالسياسة الخارجية ، يكل البابا اليهم تعاطيها بصورة خاصة ، لانه يويد الاحتفاظ بالاشراف عليها ، كانشاء « مؤسسة بيوس الثاني عشر » وغايتها جمع المال في العالم باسره لتمويل « المنظمة العالمية لرسالة العلمانيين » .

فاذا كانت الدائرة الاولى في وزارة الدولة تعنى بالشؤون الاكثر اهمية ، فللدائرة الثانية عمل اوسع واوفر . ثم ان رئيسها المنسنيور منتيني يدعى تقريباً على الدوام ليضع صيغة مقررات الحبر الاعظم ، الا ما كان منها نصاً رسمياً يذيعه البابا نفسه .

وكان من خصائص وزير الدولة ان يرئس جلسات بجمع الشؤون الخارقة العادة ، الذي يبحث قضايا شائكة ، تحولها اليه الدائرة الاولى ، قبل ان ترفعها الى الحبر الاعظم ليتخذ قراره النهائي بشأنها . على ان جلسات هذا المجمع غدت نادرة حداً .

وفي وزارة الدولة ، دائرة ثالثة هي « ديوان البواءات » ، لكن اهميتها اقل بكثير من اهمية الدائرتين السابقتين . موظفوها قلة تقوم بانشاء البواءات ، اعني الوثائق الرسمية التي تصدر ، باللغة اللاتينية الرسمية ، عن وزارة الدولة او توقعها هذه الوزارة بالاشتراك مع مسؤول آخر . ولا يخلو القاتيكان من احبار مثقفين متضلعين من الآداب القدعة .

وفي وزارة الدولة مكتب يدعى « سكرتيرية البراءات الى الامراء » و « الرسائل اللاتينية » ، مهمته الحفاظ على اصول اللغة اللاتينية وجعلها تجاري ، بقدر المستطاع ، مقتضيات الازمنة الحاضرة . واليه يعود تحرير الوثائق التي

تنشر باللاتينية ، والرسائل الموجهة الى الامراء على رقوق وتحت « خاتم الصياد » ، والى اصحاب المقامات من كنسين وزمنيين على ورق عادي ، والى المؤمنين عامة ً . وقد وضع المنسنيور بكشي Bacci ، رئيس هذه « السكرتيرية » ، معجماً طويللا اخضع فيه اللغة اللاتينية الى التعبير عن مفردات عصرية . فجاء بكلهات من لغة ششرون واطلقها على ما نسميه : « المصعد ، والرعادة ، والطائرة ، والمعكرونة ، والماتف ، والطنجة » ، الخ . . .

## ٧ - العالم باسره كما تراه من الفاتيكان .

يكتشف المطل في من الشرفات الفسيحة ، المتفتحة في الرواق المؤدي الى وزارة الدولة ، منظراً فريداً لا يوازيه منظر آخر في العالم .

فعند اقدامنا، ساحة مار بطرس، وأحد الحوضين الفو"ار بن الذي يوش في الفضاء الازرق زبد مياهه كأنها الريش المتطايو، واحدى ذراعي الرواق الرخامي المبتد عن جانبي الساحة . وعلى البُعد، نهر التيبو، والسطوح القرميدية، والحجارة جففتها الشمس فغدت شبيهة بالكلس. وابعد فابعد، التلال تكتسي اكثر فاكثر لوناً بنفسجياً. اما المدينة فترسل الى القصر الرسولي ضوضاءها المتوانية . وقبالتنا، في الجهة الثانية من الساحة التي 'نشرف عليها،

دارة البابا الخاصة بزجاجها المعمّى المطموس ، حيث يسود الظل والطراوة ؛ بينا هنا تشقُّ الشمس لها سبيلًا عبر الستارات التي نالت الايام من رونقها ؛ واحد رجال الدرك البابوي يغالب النعاس ، مُتكئاً على سيفه ، جالساً الى الجدار الاقصى من الرواق حيث صُوِّرت خرائط الجيرة على الجدران ، تربينها الرموز وتتخللها اسماء لاتينة .

بعد الرواق ، قاعة استقبال اولى ، يُدخل اليها بباب زجاجي . فتخدِّش اذنيك جلبة صحبّاب يرتدون السترات السوداء الطويلة (ردنجوت) ، ويتحدثون بصوت جهوري من وراء آلات الهاتف ، حيث جلسوا وكأنهم على عروش ، عابثين بالحرمة الواجبة للاساقفة والسفراء المنتظرين في قاعات مجاورة ، ابوابها بين مفتوحة ومقفلة . ويعلو في القاعة نصب من الرخام الطيّع نخت فيه تمثال البابا المالك سعيدا بنصفه الاعلى .

وتتسلل من هذه القاعة ممرات الى اماكن محجوبة ، ينساب فيها كهنة علابسهم السوداء كأنهم اشباح . واذا تجرأ المرء فتقد م بضع خطوات ، وجد نفسه فجأة في رواق معقود ، رسم على سقفه تلامذة وافايل تصاوير متشابكة على شكل الكتابة العربية ، واكاليل ونقوشاً من الزهر والورق ، واجناساً من عصافير الجنة ؛ وباغتته

من النوافذ قبة مار بطرس ، تحفة ميكال انجلو ، بمحاسنها الساحرة ؛ وشاهد في الاسفل ، تحت عقد من القروت المتوسطة ، واحداً من رجال الحرس السويسري ، قائماً وحده مع حربته ، وقد استولى عليه الضجر .

واذا دفعنا الفضول الى التوغل ابعد فابعد ، فلا نعود نرى صوراً على الجدران ولا مقاعد او اثاثاً مصقولاً ، بل غرفاً صغيرة ، مطلوة بالكلس ، شبيهة بقلايات الرهبان ، بل غرفاً صغيرة ، مطلوة بالكلس ، شبيهة بقلايات الرهبان ، عامرة بكهنة في شرخ الشباب ، يضربون على الآلة الكاتبة ، او يبحثون تقريواً وارداً من احد السفراء في بلاد نائية . وهؤلاء الكهنة تخرجوا في الجامعة الحبوبة في رومية ، التي تعد رجال الدبلماسية الثاتيكانية ، على يد سفراء قدماء يلقون عليهم دروساً في التاريخ الدبلماسي والتاريخ الكنسي يلقون عليهم دروساً في التاريخ الدبلماسي والتاريخ الكنسي واصول العلوم الاجتاعية والاقتصادية وآداب التعاطي والعلاقات بطبقات الناس على انواعها . وقد تم "اختيار بعضهم والعلاقات شخصية بين القيمين على هذه الجامعة واقطاب الدواوين الرومانية والسفراء البابوييين والاساقفة الاجانب المارن برومية .

وعلى الرابية الثاتيكانية ، في الفضاء الضيّق الذي توشد اليه قبة مار بطرس والمعبد السبستي ، ترى : هنا رواقً فسيحاً تغمره الشمس ، وهناك دهليزاً مشعا ، وتُمّ رواقاً من عصر النهضة ، وقلايات بيضاء منحوتة في جدران

قديمة بدون نظام ولا تصميم . فهذه كلها تكو"ن لوالب دماغ العالم . فمن جميع الآفاق والاقطار يود عليها بدون انقطاع البويد والرسائل والبوقيات والموفدون الرسميون الزاهون بمواكبهم ، او المتنكرون الذين لا يسترعون اي انتباه .

وفجأة تبين لنا اوروبّا اقليما صغيراً 'يحيق بــه بجر الشيوعية الهائج الخطر ، غائصاً في اوقيانس الشعوب التي تجهل اسم المسيح حتى الآن. وتتضاءل المشاكل التي نوليها عادة على المتامنا حتى تصبح بغتة من الامور العرضية ، ويتضح لنا ان الشؤون الجوهرية هي غير ما نظن.

فتجاه هذا الواقع ، تفقد وجهة النظر الاوروبية اهميتها عندما يدور الحديث عن آسيا او افريقيا السوداء . فالصين هي احد الاقاليم التي دخلتها الكنيسة اخيراً على يده اساقفة وكهنة من اهاليها الصفر ، كفاءاتهم متنوعة ، وامانتهم ثابتة بما عانوا من الحن وقاسوا من الشدائد ، حتى الاستشهاد ، منذ سنين عديدة . ان الكنيسة لا تنظر الى البلدات التي تتحرر نظرة الدول القلقة على نفوذها السياسي ومصالحها الاقتصادية ، بل ترى فيها بلداناً جديدة ، قد تكون اكثر اهلية لاقتبال الرسالة المسيحية من الاوروبيين المنهوكين والاميركين المادين .

اما روسيا فهي العدو الاكبر والأمل الاكبر ، لان

فيها تعيش وتتألم ، بين الكنائس المنفصلة عن رومية ، أقواهن واقوبهن الى التعاليم الكثوليكية فيما يلامس العقائد الجوهرية والاسرار المقدسة . وما العدو الالد سوى الشيوعية ، فانها في كل مكان الكنيسة الدجالة ، نقيضة رومية ، تصب عليها جام غضبها ، وتخصها ببغضاء تتساوى فيها الضراوة والخبائة . والشيوعية تمو ن الكنيسة في ايامنا بالشهداء من الصين الى بولندا ، ومن البانيا الى غاليسيا ، وحتى في يوغوسلافيا ، على بولندا ، ومن البانيا الى غاليسيا ، وحتى في يوغوسلافيا ، على في في في الكنائس المسيحية وتضلها وتدلها وتسحقها .

على ضوء الاضارات التي تتراكم هذا ، 'تقدر قوى الانسان وامكانياته بمقاييس جديدة غير معروفة من قبل. فالوقائع يُنظر اليها بعين الابد وفقاً لتقنية خاصة هي تقنية القداسة . وللسياسة مفهوم لا علاقة له بقيام وزارة او سقوطها ، ولا ببقاء مجلس نيابي او حله ، ولكن بما 'يخال انه سيكون تطور قرن كامل ، وحتى حقبة تاريخية مديدة . والاشخاص الذين جعلناً منهم افذاذاً خياليين مجردين يبدون هنا اشخاصاً بشريين . فها قيمسة القرن ونصف القرن يفصلان بين رئيس جمهورية فرنسا الحالي ونابوليون الاول ، في نظر من كان عمره الفي سنة ? فامبراطور الفرنسيين ليس هنا شخصا ينشده في كتور هيجو في شعره ، او يعرضه فلم امركي على الشاشة ، ولكنه حاكم تجر"أ على ان يقسو على واحد من

سلفاء البابا المالك ، ولا يزال اثره حيّا في محفوظات الوزارة البابوية .

اما القداسة فننشق عبيرها في التقارير المختربسة غالباً على رسائل سرية تفيد عن كهنة حرقوا احياء ، واساقفة أعدموا الرصاص او هلكوا في المنفى ، ومؤ منين قضوا في العذابات المتنوعة . ان الكنيسة تقاسي دائماً اضطهاداً عنيفاً ودموياً لا ينقطع . وتفضي اخبار هذا الاضطهاد الى وزارة الدولة على نقطع . وتفضي اخبار هذا الاضطهاد الى وزارة الدولة على استقبال اقامها اكراماً للجنرال فرنكو . وكلا الامرين يدوّن في السجلات بالعناية عينها . اما الاساقفة المستشهدون ، والشعوب المعذّبون لاجل المسيح ، فيحتلون المقام المعين لهم في الكتاب العظيم الذي يروي مصير الكنيسة الجامعة ، ويم "انشاؤه شيئاً فشيئاً بدون عجلة ولا غرض او هوى .

#### ٧ - الفاتيكان والسياسة .

ترى هل تعنى وزارة الدولة بمشاكل الكنيسة لا غير ؟ كلاً . فان العصر الذي نعيش فيه لا يسمح بتمييز ميادين العمل الواحد من الآخر ، ولا باقامة فواصل محكمة بينها . ان الثاتيكان مرتبط بالعالم اجمع ارتباطاً وثيقاً ، فلا يمكنه التملص من خوض غمار السياسة . ولا ننس ان ذكر السلطة الزمنية ، التي تمتع بها الباباوات قروناً طويلة ، لا يزال حياً في

القاتيكان ، فيثير طموحاً الى تمثيل دور وبسط نفوذ . غير ان نقطة الانطلاق هنا مختلفة عنها في الدول الزمنية . فالحم الاكبر – الاتجاه الوحيد في وزارة الدولة ــ انما هو الكنيسة . فحم الوزارة على الامور الجارية والاحزاب ورجال السياسة انما يتعلق بطريقة مباشرة بالخير او بالضير الذي قد ينجم عنها بالنسبة الى حالة الكثلكة في العالم . وهذا قبل كل شيء ما يحرك فيها العطف او الحذر ، وما يدفعها الى عقد احلاف او اقتراح تبادل خدمات حبية ، او يحضها على

الكفاح والنضال .
على ان ازمة هذه السلطة في يد حاكم مطلق السيادة ،
فيبقى لميوله الشخصية ولسلالته الاجتاعية تأثيرهما . فالبابا من
حيث انه رئيس الكنيسة يظل بموجب وظيفته فوق الاختلافات
القومية والمنازعات السياسية . ولكنه ، من حيث انه رئيس
الدبلماسية القاتيكانية او مرجعها الاخير ، لا بد له من
المبوط الى نطاق النسبيات . فهنا العقيدة الايمانية لا تفرض
فواعد ثابتة للاعمال التي يقوم بها كل يوم ،
ولا عصمة من الغلط تحميه . ووزير الدولة ، في تعاطيه
الشؤون الزمنية ، مختلف عمله وفقا لطبع البابا وميوله
وصفات معاونيه والتعليات التي عليه ان يتقيد بها . ان
الثاتيكان مجاول ، من علو رابيته ، ان يتنسم من اين تهب
الارباح والى ابن تتجه ، ويود لو يستبق معرفة التيادات

السياسية والاجتماعية . وقد مجـالفه الحظ او مخونه وفقاً للظروف .

ولسائل عما اذا كان لعمله فاعليته ونفوذه . فهنا لا بد من ايضاح جوهري . فالقات اليكان ، كمؤسسة سياسية ، شيء ، والاساقفة وسائر الاكليوسيين والمنظات الكثوليكية ، عبر العالم باسره ، شيء آخر . ان لرجال الاكليوس الوطني تقاليدهم ونزعاتهم وميولهم وسياستهم على الاخص، فقد يكونون من الموالين ، وقد يكونون من المعارضين ، بالنسبة الى السلطات العالية القائمة في بلادهم . فاليهم يعود ان يقرروا المسلطات العالية القائمة في بلادهم ، مبتدئين بما يرونه منها اكثر اضطراراً ، وان يدرأوا الاخطار التي يشعرون بانها تهددهم اكثر من سواها . وعلى هذا ، فانهم يكونون في هذا البلد اكثر من سواها . وعلى هذا ، فانهم يكونون في هذا البلد النصار الجمهورية ، وفي البلد الآخر من انصار الملكية .

فليس من السهل على وزارة الدولة ، في هذه الظروف ، ان تفرض على الاساقفة والكهنة وجهة النظر التي تبدو لها سديدة . ان السفراء البابويين يضنون مبدئياً الاتصال بينها وبين السلطات الكنسية الوطنية العليا ، وقد يستطيعون بنفوذهم الذي لا يستهان به التوفيق بين الجانبين . غير انهم ، على قدر كبير ، ضحايا الانحطاط الدبلماسي الملحوظ في كل على قدر كبير ، ضحايا الانحطاط الدبلماسي الملحوظ في كل العالم . فالتيارات القوية تجري خارج نطاق عملهم ، وعلاقاتهم الشخصية تنشأ بسرعة كلية ، قبل ان يتمكنوا من معرفة

ما سيكون لها من وقع او نفع والناس من المؤمنين وسواهم اصبحوا لا يطيقون الصبر على ان تدس الكنيسة اصابعها في الحقلين السياسي والاقتصادي . ان كلمة « الاكليرسية » Cléricalisme لم تكن قط اسوأ وقعاً في النفوس مما هي عليه في ايامنا .

لا يتوصل الثاتيكان داعًا الى ان يقتاد الجماهير الكثوليكية ، بطريقة مباشرة ، الى العمل بتوصياته ، الا فيا يتصل بالقضايا الدينية البحتة . فالاحزاب الكثوليكية عديدة ومتناقضة الاهداف والوسائل ، تقوم معاً بنشاطها في البلد الواحد ، فمن المحال تنسيق اعمالها على الصعيد السياسي او الاقتصادي ، بالاستناد الى توجيهات دينية . فهل من ريب في ان الثاتيكان ، في الحربين العالميتين الاخيرتين ، لم يتمكن من فرض وجهة نظره بصورة جازمة ? والآن ، لا اثر له مسوساً في المنظات العالمية ، ولا في منظمة الامم المتحدة ، الا بطريقة خفية ؛ ما عدا بعض فرص تتبح له التدخل على يد علاقته الوثيقة بالبلدان الكثوليكية نظير الشعوب الكبرى في اميركا الجنوبية .

ولا بد من التصريح بان الاكليوس نفسه يختلف عواقفه من الشؤون الزمنية ونظرياته فيها. فندر ان تنعم جمعيات رهبانية في حياتها الداخلية ، فيا يلامس المعضلات السياسية ، عثل حرية اعضائها في الايام

الحاضرة. فبين اقطاب الرهبان الدومنكيين من نواهم في اقصى اليمين، ومنهم في اقصى اليسار؛ والى جانب المحافظين المتطرفين، نجد فرقاً يسارية مناضلة. وعلى هذه الحال الرهبانية اليسوعية نفسها، مها بدا ذلك غريباً، لما هو معروف لدى العامة والخاصة عن صرامة قوانينها ونظامها الداخلي وتوحيد اهدافها وخططها.

وما عدا ذلك ، فالحالة العالمية ليست من البساطة والوحدة مجيث يستطيع الثاتيكان ان يلتقط صورة واضحة عنها . وكثيراً ما يتعذر على الدواوين الرومانية استخلاص الواقع الراهن واستجلاء الجو السائد في بلد ما ، بالرغم من معرفتها لتفاصيل الامور بدقة .

هذا فيا يلامس الزمنيات. اما في شأن مصالح الكنيسة الكبرى ، فالامر على العكس ، لان هذه المصالح لا تتعرض الى اذى ، إلا اذا كانت وديعة الايان التي تحرسها الكنيسة بكل حرص في حالة الخطر . وهذا بحصل كلما اقترن الهجوم على الكنيسة بحرب فكرية عقائدية ، او بُشتِّر بديانة نقيضة الديانة المسيحية ، ونشأت كنيسة دجالة . فعندئذ ، لا ينشط الطابق الثالث وحده في القاتيكان للعمل والدفاع ، بل ينبري رأس الكنيسة نفسه ، ووراءه وجال حكومته باسرهم ، وفي المقدمة المشرفون على مجمع السنتفيش حكومته باسرهم ، وفي المقدمة المشرفون على مجمع السنتفيش المقدس . فيتجاوب عمل البابا في الضائر الكثوليكية ،

الفصل الثالث

الكر ادلة

١ - من هم الكو ادلة .

اسهبنا في الحديث عن معاوني البابا في دارته ومكتبته وفي وزارة دولته . فالكرادلة كذلك اعوان البابا الطبيعيون ، امراء الكنيسة ، اصحاب المقامات العليا فيها ، وهم الذين ينتخبون البابا دون سواهم . وفي الشرع الحالي لا يكون المنتخب إلا واحداً منهم . فكل منهم ولي عهد ووريث عرش ، مرشح لان يخلف مار بطرس ومن بعده من الاحباد الاعظمين على كرسي رومية .

( والكرادلة فئتان : معاونو البابا ورجال حكومته ورؤساء دواوينه ، يقيمون معه او بالقرب منه في حاضرة الثاتيكان او في القصور والبنايات الملحقة بها في رومية وجوارها ، وهم تقريباً الثلث ؛ ثم بعض بطاركة الكنائس الشرقية وبعض اساقفة العواصم والمدن الكبرى في العالم اجمع ؛ وهؤلاء ، مع احتفاظهم بكراسيهم في ابوشياتهم وقيامهم بالفعل بسياسة شعوبهم ، هم اعوان البابا الاخصاء ، اصحاب الرأي

كم حدث ، مثلًا ، على إثر الرسالة العامة التي اذاعها بيوس الحادي عشر وشجب فيها القومية الاشتراكية الوطنية التي نادى بها هتار زعيم المانيا في حينه.

#### والكلمة لديه إ

ان عدد الكرادلة الاعلى سبعون حتى الآن ، على غرار الشيوخ السبعين الذبن جعلهم موسى النبي ، بامر الله ، من خاصته وبطانته كمستشاريه . وقد حد دالبابا سيستس الخامس هذا العدد سنة ١٥٨٦ . ومن المنتظر زيادته ، لان حدود الكنيسة قد امتدت جداً منذ القرن السادس عشر . وكلما عين البابا كرادلة جدداً ، قامت صعوبات جمة في وجهه . فالامم الكثوليكية العريقة في القدم لا ترضى بتنقيص عدد كرادلتها ؛ والامم الاحدث عهداً والكنائس الجديدة تطالب بان يكون في مجمع الكرادلة اعضاء من بنيها ، وبالاخص شعوب اميركا الجنوبية ، المتعطشة الى الارجوان الكردينالي . وهذه ينالها الكثير من الخيبة والاستياء عقيب كل جمعية كردينالية يعين فيها البابا كرادلة جدداً .

في الاصل كان الكرادلة يؤلفون اكلير أس مدينة رومية وابرشيتها ودائرتها المتروبوليتية ، عما يقتضه ذلك من اساقفة وكهنة وشمامسة . فيحيطون بالباب بوصفه اسقف رومية ومطران (متربوليت) منطقتها ، مخدمون النفوس تحت امرته وعدونه بالرأي . والى اليوم 'ينصب كل كردينال على كنيسة في رومية او ضواحيها عمابة شماسها او كاهنها او اسقفها وفقاً لمرتبته الكردينالية . فالكرادلة ، من اي بلد كانوا ، يصبحون بذلك رومانين حتى في ايامنا . فذوو

المرتبة الاسقفية منهم سبعة فقط ، ابوشيانهم تحيط بالمدينة الخيالدة ؛ ومن المحتوم بانهم يكونون قد قبلوا درجة الاسقفية . وما بقي فمعظمهم كرادلة ذوو مرتبة كهنوتية ، وان كانوا في الاغلب من ذوي الدرجة الاسقفية . اما ذوو المرتبة الشهاسية فهم الاقلية ، وقد يكونون من اصحاب الدرجة الاسقفية او الكهنوتية ؛ وكان البعض منهم في الماضي الدرجة الاسقفية او الكهنوتية ؛ وكان البعض منهم في الماضي البعيد من غير اهل الكهنوت ، كبعض وزراء ملوك فرنسا (مازران Mazarin) . فحتم الشرع الحالي بان يكونوا على الاقل من اصحاب الدرجة الكهنوتية اي القسوسية .

وبعد تعيين الكردينال واستيلائه بصورة حافلة على كنيسة مرتبته ، يصبح المحسن اليها وحاميها . فتقع على عاتقه ، من جراء ذلك ، تبعات مالية جسيمة ، قد ينوء تحت عبئها اذا كانت موارده ضئيلة . فالالقاب الكردينالية معلقة غالباً بكنائس اثرية جميلة ؛ فيقتضي الحفاظ عليها ، وخاصة بعض الترميات فيها ، مبالغ غير زهيدة . ولهذا يؤثر البابا ان يعين كرادلة اميركيين ، معروفة ابرشياتهم بغناها المالي ومؤمنوهم بسخاء اكفهم ، للكنائس الاكثر حاجة . فالكردينال اسبلمن ، اسقف نيويورك ، مثل ، أعطي كنيسة القديسين مار يوحنا ومار بولس ، وهي من اجمل كنائس رومية ؛ وكانت يوحنا ومار بولس ، وهي من اجمل كنائس رومية ؛ وكانت بجاجة الى ترميات تتطلب مالاً جزيلاً . فاستحق الثناء والجزاء

يدعو البابا اليه جميع الكرادلة الموجودين في رومية ، أياً يدعو البابا اليه جميع الكرادلة الموجودين في رومية ، أياً كانوا ومن اي بلد جاؤوا ، فيعقد الجمعية معهم ويوئسها ؟ وفي القديم كان يتداول واياهم في المشاكل الكبيرة العائدة الى سياسة الكنيسة جمعاء ؛ واما الآن ومن زمن بعيد ، وقد توطدت قضة السلطة البابوية المطلقة ، فلم يعد لجمعية الكرادلة حق بالتصويت على المقررات . فاصبحت فرصة فقط يوجه فيها البابا بنوع حافل ، ومراراً بصورة سرية ، رسالة الى اصحاب المقامات الاعلى شأناً في الكنيسة . وفي هذه الجمعية ( وقد تكون « سرية ، او شبه سرية ، او علنية » ) ، يذيع البابا تسميته تكون « سرية ، او شبه سرية ، او علنية » ) ، يذيع البابا تسميته كرادلة حدداً .

## ٧ - ما يقتضيه المقام الكودينالي من نفقات.

سنة ١٩٣٦، اصدر احد موظفي مجمع الاحتفالات الحبرية كتيبًا أنيق التنضيد والطبع والجلد، اودعه ما تنبغي معرفته لكردينال جديد فيا يعود الى وابل الاكرامات التي عليه ان يغدقها،عن اليمين وعن اليسار، احتفاء باختياره عضواً في مجمع الكرادلة Sacré Collège des Cardinaux. وقد قيل لكردينال جديد في السنة الاخيرة: «يا صاحب النيافة، كان كناسو قداسته السريون يُعطون، سنة ١٩٣٦، ٣٥٠ ليراً (الليو الايطالي يعادل نصف قرش لبناني)، فلنيافتكم ان تجري ما

تراه ؛ ولكن الراهن ان المعيشة قد زادت مقتضياتها كثيراً وان الاسعار قد ارتفعت منذ ذاك الحين ... »

على الكردينال الجديد ، بادى، بدء ، ان يدفع سلفاً مبلغ ماية الف لير لاجل دفنته ، لان الادارة القاتيكانية شديدة الدراية ، فلا تشاء ان تفاجأ يوماً بدفع نفقات غير ملحوظة . وعليه تقديم مبالغ معينة الى العائلة الحبرية ، وهي جملة اصحاب المقامات في الدواوين والمجامع ووزارة الدولة ، الخ ... على ثلاث دفعات : وقت تعيينه ، وعند قبوله القبعة الكردينالية ، وعند استيلائه على كنيسة مرتبته .

فعند تعيينه ، يقدم بضعة آلاف لي الى مجمع نشر الايمان المقدس ، فيهدي هذا اليه ، بقوة انعام قديم ، خاتمه الكردينالي ؛ – وكان المعين ، سنة ١٩٣٦ ، لكاهن المعبد البابوي ، ١٦٥ ليواً ، ولكل من شميامسته ، ٢٠ ليواً ؛ – لسكرتير مجمع الحرادلة ، ٢٧٠ ل ؛ – لمقدم المباشرين الرسوليين ، ٢٠ ل ؛ – لحاسب مجمع الحرادلة ، ٢٧ ل ؛ – لحناسي قداسته السريين ، ٣٥ ل ؛ – للحمالين المعينين لغرفة قداسته ، ٢٥ ل ؛ – لحكم العرش المنقول ، ١٦٢ ل؛ فداسته ، ٢٥ ل ؛ – لحكم العرش المنقول ، ١٦٢ ل؛ فداسته ، ٢٥ ل ؛ – لحكم العرش المنقول ، ١٦٢ ل؛ فداسته خزانة الكتب في المعبد الحبري ، ٣٠ ليراً .

وعند قبول القبعة ، عليه ان يكرم حجاب قداسته الاخصاء ، وخدمة غرفته ، والذي مجمل القبعة الى مقر نيافته ، والكاهن المعاون في المعبد البابوي ورفقته ،

والكناسين السريين (مرة ثانية) ، وحوذي العائلة الحبوية ، والحرس السويسري ، وبو" افي الحرس البلاطي وطباليه ، والاطفائية .

وعند وضع يده على كنيسة مرتبته ، يقوم بمثل ذلك نحو بعض الاشخاص ولاسيا « عائلات » المجامع المقدسة التي سيعين عضواً فيها .

وللكردينال المقام الاول في نظام التشريفات بعد الملوك ورؤساء الدول واولياء العهد. فعليه ان يبعث اليهم بوسائل يعلنهم بها رتبته الجديدة. و'يخص" منهم بالذكر الملوك الكثوليكيون. على ان عدد هؤلاء قد اخذ بالتقلص ، فلم يبق منهم على الارجح سوى ملك بلجيكا.

وعليه ان يكتب الى البابا ، وفقاً للترجمة الرسمية التي تبدأ بها هذه الرسالة وتختم ، ويكون مدير الاحتفالات قد سبق فبعث بها اليه ؛ وكذلك الى عميد مجمع الكرادلة.

اما العبء الذي يثقل عاتق الكردينال الجديد اكثر من سواه ، فهو ما ينفقه على حلته الرسمية ؛ إلا اذا اسعفه الحظ فوجد في خزائن سلفه ما تركه فيها من الملابس الكردينالية مما يوافق ، على التقريب ، قامته .

ان هذه الملابس باهظة الثبن ، بالرغم من القرار الذي اتخذه البابا بيوس الثاني عشر ، من زمن قريب ، وبه حور بعض ما يعود اليها ، عامداً الى جعلها اكثر بساطة وأقلً

غناً ، من مثل تقصير ذيل « الغنباز » الاحمر والبنفسجي ، واستبقاء نصف ذيل الرداء Cappa ، وجعل الملابس البنفسجية في ايام الصوم والتوبة من الصوف عوض الحرير ، الخ . . .

ومع ذلك فقد قد رافضل الخياطين الكنسين في رومية نفقات الملابس الحردينالية كما يلي : ١٢٠,٠٠٠ لير للغنباز الاحمر ؛ ١٠٠,٠٠٠ لير للغنباز الصوف ؛ ١٠٠,٠٠٠ لير للغنباز الصوف القرمزي ، مع للرداء الكبير في الزيارات وهو من الصوف القرمزي ، مع ما يلزم له من مخمل وحرير ؛ - ١٠٠,٠٠٠ لمثله بنفسجياً ؛ - للوشاح الحبير احمر متموج ؛ ١٠٠,٠٠٠ لمثله بنفسجياً ؛ للوشاح الحبير مهم Magna من القرمز المتموج مع ذيله ، للوشاح الحبير ١٠٥٠ ل ؛ - لفروة ارنب تلبس فوق رداء الزيارات ، ١٠٠،٠٠٠ ل ؛ - للزنار القرمزي تلبس فوق رداء الزيارات ، ٢٥,٠٠٠ ل ؛ - لزنار مع شراريب المذهبة ، ١٠٠٠ ل ؛ - لبلون من الصوف اسود مراء من الحرير ، ١٠٠٠ ل ؛ - لبلون من الصوف اسود بنصف كم مبطن بحرير احمر ١٠٥٠٠ ل ؛

اما القبعات فانه بجاجة الى ثلاث منها: حمراء من جلد قندس Castor للحفلات الخارقة ، ثمنها: حمراء من جلد – وسوداء من الجلد عينه بشريط مذهب للحفلات العادية : ٢٠٠٠٠ ل ؛ – وعادية بشريط مذهب : ٨٠٠٠٠ ل . اما القبعة التي يسلمها البابا الى امير الكنيسة الجديد ، بصورة حافلة ، فهي تقدمة من قداسته .

والعادة ان يهدي الى الكردينال الجديد ذووه او اصدقاؤه صليب الصدر والتاج والخاتم ، الخ ... الا اذا كانت لديه من قبل . وعلى كل ، فهذه اثمانها على وجه التقريب : صليب الصدر من ذهب وحجارة كريمة ، التقريب : صليب الصدر من ذهب وحجارة كريمة ، ... الله خاتم من ذهب وفصة ، ... ، ٥٠٠ ل ؛ – التاج ، ١٠٠٠ ل ؛ – العام كاز ، ... ، ١٠٠ ل ؛ ( المجموع : ١٠٣٢١٥٠٠ ل )

هذا في شان ملابس الكردينال المدنية ، اذا صح القول ؛ اما الحلل الحبرية الكنسية التي يحتاج اليها ، اذا كان اسقفاً ، فهي نفسها التي يوتديها الاساقفة للقيام بالحفلات الطقسية ، لان الكردينالية ليست سوى رتبة شرفية ، لا تولى صاحبها اي وسم مقدس .

#### ٣ - امراء الكنيسة في دورهم.

ارسل الي الكردينال سيارته ، وهي طويلة سوداء مقفلة سيئة الحالة ، يسوقها الاخ ألكسي . فصعدت اليها وانطلقنا سراعاً نحو دار صغيرة في احدى ضواحي رومية الانيقة ، وضعها تحت تصرف الكردينال ، للانتفاع بالسكني فيها ، بعد ان صار كردينالاً ، احد الموسرين الحسنين الى رهبانيته ( لانه من رهبانية قانونية ) ، كما

انه تبرّع بما يقوم بنفقة الجهاز المفروض على امراء الكنيسة الجدد ، لات الكردينال كات لا يملك شروى نقير شخصياً ، ورهبانيته من الفقر بجيث تعجز عن القيام بهذه النفقات .

وقد خصّت الرهبانية بعض الاخوة من الرهبان الشبان الشبان بخدمته في دار سكناه . فكان منهم الاخ السائيق ، والاخ الطاهي ، والاخ السكرتير ، والاخ الخادم . وكان يقوم لديه بمنزلة مرافق شرف Gentilhomme ، وفقاً لما تقتضيه اصول التشريفات ، صديق الكليزي قديم ، يعيش في رومية من ربع ضئيل ؛ وفي الحفلات الرسمية ، كان يحمل رداء ه شاب استدعاه ، من الريف ، عمّه الغني المقيم بالقرب من دار الكردينال .

ان الاخ ألكسي سائق ماهر . فها نحن بحضرة شيخ ضعيف البنية ، كبير القامة ، حنت ظهره السنون . تتطلعه من جانبه فتخال وجهه منحوتاً في قطعة من عاج . وكان امامه قصاصة ورق قديمة ، يضيِّق جفون عينيه ليستطيع قراءة خطوطها الدقيقة بنظره الحسير . فلما دخلنا ألقى علي نظرة ولد صافية عميقة ، وابتسم ، واخد نفتيِّش تحت نظرة ولد صافية عميقة ، وابتسم ، واخد نفتيِّش تحت الاوراق المتراكمة على مكتبه عن خاتمه الاسقفي ، فوجده وادخله في اصبعه ، ومد يمينه الي وقال : هيًا هيًا ، وادخله في اصبعه ، ومد يمينه الي وقال : هيًا هيًا ، يا بني ، قبل هذا الخاتم تربح بعض الغفرانات .

وبعد قليل 'قرع الباب بغاية الهدوء ، فانقطع الحديث الذي كان قد بدأ يدور بيننا : - الغداء حاضر.

قمنا فاجتزنا ردهتين صغيرتين للاستقبال ، مقاعدهما حمراء. وفي غرفة الطعام خوان مستدير أعـــــــــ لخسة اشخاص : الكردينال ، والاخ السائق ، والاخ الخادم ، والاخ السكرتير، وانا . فتلونا جميعاً صلاة تبريك الطعام ، وجلسنا . فاحضر الاخ الطاهي صحن المعكرونة من نوع السباجتي ، واتبعه بآخر من الكوسا بزيت ، ثم بقطعة لحم ، فالجبنة ، فمربّى الفاكهة . وكانت خمرة فراسكاتي تشع في دنةً الزجاجي الصافي . وعند نهاية الطعام ، كان فنجان من مغللي الزهور من حق الكردينال وضفه فقط . وبعـــد الطعام تلونا معاً في المعبد الخاص بيتاً من مسبحة العذراء مريم . وعدنا الى ردهة الاستقبال . وهناك جلس الكردينال ، اكراماً لضفه ، الى البيان ، فاسمعنا قطعتين موسىقىتىن : « صلاة عذراء » و « الفتى هنري » ، شنَّف . lilis ha

على ان سائر الكرادلة لا يعيشون عمل هذا التقشف والنسك كالكردينال ليبيسيه Lépicier . فكرادلة الدواوين في حالة مالية لا تدعو الى هدوء البال ، لان المتحدّرين من اسر نبيلة ، عريقة وغنية ، اصبحوا نادرين . فيعيش الكردينال اليوم من الموارد التي تضمنها له الوظيفة التي

يشغلها . فمن كان منهم في الدواوين ، خيُص براتب سنوي يراوح بين ثلاثة واربعة ملايين لير ، تقدمه اليه ادارة ارزاق الكرسي الرسولي . وينقد م الى الكردينال الذي يشرف على ادارة مجمع من المجامع المقدسة ، علاوة على ذلك ، راتب شهري قدره نحو ، ١٥٠,٠٠٠ لير ، يضاف اليه مبلغ آخر زهيد اذا كان عضواً في مجامع اخرى . على ان كل هذا قد لا يسد نفقة بيت يفرض عليه نظام التشريفات مقتضيات عديدة .

وفقاً لمقررات مجمع الاحتفالات ، يجب ان يتميز منزل الكردينال بالخصائص التالية: سلم خارجية جميلة المنظر ، لا علاقة لها بسلم الحدمة ، غرف السكنى الحاصة ، رواق صغير ، قاعة انتظار ، قاعة اجتماع ، ردهة العرش ، ردهة استقبال ، ومعبد خاص . ويجب ان يعلو باب الرواق مظلة او قبة مبطئة بالجوخ الاحمر ، وان يوضع الى جانب منه ، تحت قبة كالسابقة ، تتدلى منها اهداب من حرير اصفر ، مقعد ووسادته مغطيان بقام من صوف احمر ، يتوسط الوسادة شعار الكردينال . ويجب ان يزين هذا الشعار ابواب قاعة الانتظار ، حيث لا بد من قطعة أثاث توضع عليها قلنسوة الكردينال المثلثة القرون Barrette ، أما المثلثة القرون على الجدار الاقصى منها قبة حمراء باهدابها الرجوانية ؛ وعلى الجدار الاقصى منها قبة حمراء باهدابها

المذهبة تمتد فوق صورة الحبر الاعظم.

ولكل كردينال « عائلته » اي بلاطه . وبالرغم من الظروف الحاضرة ، فهي ما زالت تتألف ، على الاقل ، من كاهن رئيس غرفة ، ومرافق من الاشراف ، وكاهن يحمل الذبل ، ورئيس خدم . ولكرل من هؤلاء بزة رسمية بحتم بها نظام الاحتفالات . فالشريف يوتدي بنطلونا من حرير اسود وسترة متموجة ، ويلبس جوارب حريوية وحذاء أذا بزيم فضي ، ويحمل سيفاً قصيراً ، وعلى رأسه قبعة بقرنين وريش نعامة سود .

ولا بد للكردينال من سيارة وسائقها . فالمفروض مبدئياً ألا يمشي الكرادلة في شوارع رومية . ولكنهم قد يخالفون هذه القاعدة . على أنهم ننبتهوا الى تجنب الشوارع المطروقة .

ان القيام بنفقات بيت على هذا الشكل ليس بالامر الهين . وله ذا يقيم معظم كرادلة الدواوين في بالامر الهين . وله ذا يقيم معظم كرادلة الدواوين في دارات رسمية بالقرب من الفاتيكان ، إما في المجامع التي يديرون شؤونها ، وإما في القصور الرسولية العديدة غارج حاضرة الفاتيكان . فقصر مجمع السنتفيش وحده يتسع لسكني خسة كرادلة .

واكثر امراء الكنيسة المعوزين يعو لون على بعض موارد اضافية . فكرادلة الدواوين جميعاً يعينهم البابا

« حماة ً » للعديد من الرهبانيات وجمعيات الراهبات ليدافعوا عن مصالحها في رومية . ويتم ُ التعيين وفقاً لحالة الكردينال المالية . فمن كان في سعة يعين لحاية رهبانيات فقيرة محتاجة ، مجلاف من كان في حاجة فيجعل حامياً لبعض اديرة ميسورة يمكنها ان تتوفر على مد ه بشيء من المساعدة ، او على الاقل ان تدعوه الى قضاء عطلته الصفية ضيفاً كرياً عليها .

وهناك طريقة نادرة ، ولكن جد فعَّالة ، لزيادة دخل الكرادلة ، هي تمثيل البابا . فاذا اقيمت أعياد مافلة في بلد ما ، وأوفد البابا كردينالاً من قبل ، عثل شخصه بالذات ، فيُستقبل عظاهر الحفاوة والتكريم التي تحق للحبر الاعظم نفسه . وكان لبعض هذه « القصادات » ، في تاريخ الكنيسة الحديث ، شأن يذكر بسبب نتائجها المو فقة . منها مثلًا أيفاد الكردينال باتشلِّي الى لورد والى لنزيو في مريم ، وفي الآخرى للقديسة تريزيا الطفل يسوع. وبلدان اميركا الجنوبية ، العريقة في الكثلكة والحساسة عظاهر البهرج الخارجي ، 'تعد" لممثل البابا استقبال الظافرين . ومذه المناسبة تقدم الله هدايا ثمينة . وقد اخبر الكردينال روفيني Ruffini ، مطران رافنا ، انه كان يثمِّل البابا مرة ، فدعته اسرة غنية لتناول الطعام . فها كان اشد دهشته ، يتورعون عن الظهور بالملابس الباهرة التي كانت تفرضها عليهم دوائر الڤاتيكان.

اما اليوم ، فانك غالبا ما تصادف في وسط المدينة ، الميراً من امراء الكنيسة يسير على قدميه ، متنكراً برداء السود طويل ، كاحد الاكليرسيين العاديين .

غير ان كرادلة رومانيين لا يزالون يلكون حتى اليوم قصوراً في جبال الابروز Abruzzes او في فراسكاني Frascati بالقرب من رومية ، حيث يعنون بالكرمة ، وبجلسون الى موائد لا ينقصها شيء من الوان الطعام والشراب . وهم لا مخرجون على طريقة المعيشة الصارمة الدارجة في رومية العصرية ، فيكبون مثل زملائهم على العمل الشاق ، وقليلاً ما يشتركون في موائد العشاء لدى السفراء ، او في السهرات التي تحييا الارستقراطية « السوداء » ( الاكليرسية ) ؛ وقد تلمحهم الحياناً في سياراتهم السود الطويلة من وراء ستاراتها ، وكأن الاحتفالات الطقسية الفخمة واريج البخور قد عودتهم رفع على الرأس عالياً مشمخراً ، ومشية مهية مسطرة .

ولكنهم يستعيدون ، في دائرة اقطاعهم ، مظاهر السادة العظام . فالقرية برمتها تعرف ، بكل سهولة ، بوصول صاحب النيافة ، فتزحف الى لقياه . ويبدأ عميد

اذ جاءه الغلمان ، في آخر الوليمة ، بقرص كبير من الحلوى ، فقطعه فوجد فيه الماسة عينة : تقدمة احترام من رب البيت الى مثل البابا .

## ٤ - بساطة كرادلة الدواوين في معيشتهم.

انقضى وزال الى الابد ، على ما يظهر ، عهد كرادلة عصور النهضة . فلم يعد في الكنيسة الآن امثال اولئك الكرادلة ، مناصري العلوم والفنون ، وحضنة الفنانين والعلماء والادباء ، المحنَّكين في مدِّ الموائد ، المعنين بالخيل والصيد ومواكبها ، الذين يووقهم عزف الموسيقي وتمثيل الروايات ؛ وقد يزجون بانفسهم في دسائس ساسية ، ومكائد ومغامرات اخرى. فالكتبة القصصيون: بورجه و دَنــتنزيو وزولا ، شاهدوا بعضاً من امراء الكنسة متجلبين بالارجوان ، يقومون بنزهتهم بكل ابهة ، على الطريق الأبيّة Via Appia على مدخل رومية. وكانت الشمس تلقي اشعتها المحتضرة على قناطر الماء المراء والمدافن الوردية اللون ؛ وعجلة الكردينال تمر مجوذيها وخادم نيافته ببزته الرسمية ، متأثرة خطوات شيخ يوتدي الارجوان المتموج. فالكرادلة في تلك الازمنة كانوا يحافظون على التقليد الذي يحظر عليهم أن يدوسوا أرض المدينة الخالدة ، فكانت لهـم مواكبهم ولم يكونوا

الكهنة او كاهن الرعية ، فيقدم اليه هدايا شبه طقسة ، ويتبعه الوجوه والاعوان . ثم توقد الافران لاعداد الطعام للاصدقاء المدعوين من رومية . ويغتنم السكان كل فرصة لينصبوا على شرف كردينالهم اقواس النصر ، ويستروا جدران منازلهم من الخارج باعلانات كتبت بسرعة لاكرام « المحسن الكبير » و « الحامي القدير » الذي « يأتي باسم الرب » . وحتى في داخل الكنيسة ، تشيد صحائف الرخام بعبارات منمقة بسخاء الكردينال . وليس في القرية من لا يتمنى ، حتى لو كان شيوعياً ، ان يوى يوماً « كرديناله » جالساً على عرش مار بطرس .

على ان الكردينال العصري ليس من هـذا الطراز . فهناك من يجوب العالم بالطيارة ، مثل اسبامن ؛ ومن يقتحم المصانع فيخطب في العملة الشيوعيين ، مثل لركارو مطران بولونية ؛ او يتنقل بين الهند والولايات المتحدة الاميركية ، مثل تيستران ، عميد مجمع الكرادلة . انه لمدهش حقاً اختلاف الاجواء التي يعيش فيها ، من جهة ، الكرادلة رؤساء الابرشيات ، المتأهبون داعًا للقتال ، والمضطرون الى مجاراة الحياة العصرية في سيرها الجامح ؛ ومن الجهة الثانية ، كرادلة الدواوين الرومانية الذين والدراية كأنها مقتبسة من اهل الريف .

ان عدد كرادلة الدواوين ينقص شيئاً فشيئا ، فانهم حالياً تسعة عشر كردينالاً ، وكلهم ايطاليون ، ما عدا واحداً فقط ، هو عميدهم ، المولود سنة ١٨٨٤ . فهو بسنة احد اصاغر الكرادلة المقيمين في دومية ، ولكنه اقدمهم في الكردينالية . ان معد لل عمر كرادلة الدواوين مرتفع جداً ، فهان مجمع الكرادلة يطيل العمر . فبينهم اليوم اثنا عشر كردينالاً تجاوزوا الثانين ، وسبعة وعشرون فوق السبعين .

ليس كرادلة الدواوين في الغالب من الرجال اللامعين. فقد كانت الكردينالية في رومية مكافأة لموظفين دنا اجلهم او قضوا حياتهم عاملين باهلية وصدق وتجرد في خدمة الفاتيكان. ثم إن بعضهم مدين بهذا المقام الرفيع للصدف والطوادىء.

ويحدث احياناً ان الكرادلة ، القسّمين على المجامع المقدسة ، يشيخون في مناصبهم ، فينجم من ذلك مشاكل عويصة ، لانه ليس اصعب من استبدال الشيوخ ، في الثاتيكان ، بآخرين اقل منهم هرماً . فيلجأ البابا آنئذ الى استعمال مل علطته ، والى شيء من القساوة ، ليوجب ، بقوة سلطانه المطلق ، على احد امراء الكنيسة اخلاء المنصب الذي ما عاد يقوى على القيام بمقتضياته . وبين هؤلاء نفر " يقومون برئاسة المجامع ، ولا يُصّرون بعناد على نفر " يقومون برئاسة المجامع ، ولا يُصّرون بعناد على

القسم الثالث الدواوين الرومانية

مواصلة العمل فوق طاقتهم فحسب ، بل يشغلون احياناً اكثر من منصب واحد . فينشأ عن ذلك تأجيل تعيينات جديدة في ميقاتها ، وعراقيل اخرى لا يستطيع البابا الحالي ازاحتها بالنسبة الى طبعه ومزاجه ، فيؤثر تجنّب الاصطدام بها على اتخاذ قرار عنيف بشأنها .

وبين كرادلة الدواوين ، واحد لا غير لا يذهب الى الفاتيكان ، هو الكردينال جوريو Jorio ، المولود سنة الفاتيكان ، هو الكردينال بسبب تقدمه في السن فحسب ، بل لانه يتعبد التبيان ، بهذه الطريقة ، عن معارضته للخطة التي يسلكها البابا الحالي في سياسة الكنيسة . فالكردينال جوريو كان من الاقلية التي قالت، سنة ١٩٣٩، بوجوب انتخاب رئيس الكنيسة من الرعاة الذين تمرسوا في خدمة النفوس ، ويولون الروحيات الاولية والافضلية .

## الفصل الاول موظفو الدواوين الرومانية

## ١ - الموظفون ودرجاتهم.

هوذا الساعة الكبرى ، في ساحة القديس داماز في قلب الثاتيكان ، تدق الواحدة والنصف ظهراً . فيركز الدركي البابوي قلبقه الضخم ، وتصرف مصاعد وزارة الدولة صريفها ، وان هي الاطرفة عين حتى تغص الساحة والاروقة والسلالم المرمرية باسراب من الغنابيز السود ، تتخللها هنا وهناك جبب بنفسجية مهيبة ، يسرع لابسوها الى حيث تنتظرهم قصعة من المعكرونة الساخنة الفائرة ، تليها القيلولة التي تطيب لسكان شواطىء البحر المتوسط .

وفي هذه الساعة ، ترى المشهد عينه في قصر القديس كالبست الفسيح الارجاء الذي يضم عدة مجامع مقدسة ؛ وفي مرات مجمع الكنيسة الشرقية ، حيث تتجاوب الوشوشات ؛ ووراء ابواب مجمع السنتفيش ، حيث « الدخول منوع » ؛ وفي مجمع نشر الايمان ، المقر العام للرسالات ؛ وفي محكمة الروتا ، وديوان الخية الرسولي ؛ ومجمع التوبة ،

الى الخري فالقرمزي.

ان عدد الموظفين الاكليوسيين في الدواوين الرومانية يناهز الالف ، ما عدا اصحاب المقامات العالية : الكرادلة والمطارنة والاساقفة الذين يديرون المجامع . وليس بين الموظفين من العلمانيين سوى بعض خبراء ومستشارين او صغار الموظفين . وانه ، والحق يقال ، لعدد ضئيل جداً بالنسبة الى حكومة مجول العالم باسره دائرتها الاقليمية ، فضلًا عن ولايتها على النفوس .

## ٣ – نظام الموظفين الداخلي .

سنة ١٩٥١، اذاع البابا بيوس الثاني عشر نظاماً دقيقاً ، حد فيه شروط انتقاء الموظفين وموجبات سلوكهم . والحبر الاعظم يعين بذاته اصحاب المقامات والمراتب العليا ، وتبلغهم وزارة الدولة تعيينهم ببطاقة منها ، ومن دونهم من الموظفين ، فيعينون عادة باتفاق خاص بين رئيس المجمع والاسقف او الرئيس العام ، صاحب الولاية على المرشح للوظيفة ، ومن المقرر ان لا يقل عره عن اربع وعشرين سنة ، ولا يزيد على خمس وثلاثين ، ومن عائلة معروفة بحسن اللخلاق والتدين ، ومشهود له بحسن السلوك الديني والادبي والوطني ، وان يكون في حال من الخدمة والادبي ويشترط في الاكليرسي ان يكون حائزاً ،

وسائر القصور التي يملكها الكرسي الرسولي في رومية خارج حاضرة الثاتيكان.

الساعة الواحدة والنصف هي ميعاد خروج الاكليرسيين موظفي الدواوين الرومانيين من مكاتبهم.

بين هذا الجمهور الغفير من كهنة بجتاحون فجأة شوارع الفاتيكان وقصور الكرسي الرسولي ، نجد كهنة عادين ، ومنسنيورية ورهباناً خصهم رؤساؤهم بخدمة ادارة الكنيسة المركزية . واذا استثنينا قلتة تؤثر دوماً التواضع والدعة على شرف المراتب ، يُصبح الموظف القاتيكاني ، بعد بضع سنين ، بطريقة آلية ، منسنيوراً ، شرط ان يكون اميناً في خدمته ، ومن الاكلير س العلماني ، لان الرهبان ، وهم من اهل الزهد والنسك ، يعزبون على مدى الحياة عن قبول المراتب الشرفية .

على ان للقب منسنيور درجات متفاوتة عديدة، وفقاً لأهمية الوظيفة التي يشغلها حامل اللقب في الدواوين. وتقاس هذه الدرجات بفروق دقيقة في اللون البنفسجي البادي على الجوارب وازرار الملابس وعلى الشرائط والاردية التي يحق لبسها سواء في الحفلات الكنسية الطقسية او في الاستقبالات المدنية الرسمية. فالارجوان علامة الدرجة العليا، اي الكردينالية، اذ ان الابيض محفوظ للحبر الاعظم. وكلما علت درجة الموظف، تتبدل فروق اللون البنفسجي من الزاهي

ما بسبب ذلك .

ويورد البند الاربعون سلسلة طويلة بما 'يحظر على الموظفين: لا يؤذن لهم 'في ساعات العمل 'ان يتحادثوا 'او يستقبلوا 'او يتغيبوا 'ولو وقتاً قصيراً جداً 'بدون دخصة من الرؤساء . ويحرم عليهم قبول تقادم مالية او عينية 'والانخراط في احزاب سياسية 'والاشتراك في جمعيات او منظهات لا تتلاءم تعاليمها وانظمتها وتعليم الكنيسة ونظامها .

ومن حصل من الموظفين على انعام السكنى داخل حاضرة الفاتيكان ، فيتوجب عليه ان يقييض للرؤساء الاتصال به بسرعة ، عند الحاجة ، في اية ساعة كانت من النهار او الليل . وعليه ان يقوم بما ينتدب له من عمل عند الضرورة ، حتى لو كان ذلك علاوة على عمله القانوني . ومن لا يتم هده الشروط ، يتعرض لحسران منزله الفاتيكاني ، بقوة السلطة المطلقة المعطاة للرؤساء .

ولا يهمل النظام الداخلي تعيين اسباب العزل. فمنها افشاء السر"، والوقوع تحت عبء الديون، وارتكاب ما من شأنه ان يضير سمعة المجمع او ينال من كرامة الكرسي الرسولي، واقامة دعاوي على موظف حتى لو انتهت بتبرئته، الخ....

اما المعاشات فجد زهيدة . فالموظف لا يعطى في البدء اكثر من ٥٠٠٠ لير ايطالي شهرياً (٢٠٠٠٠ قرش

مبدئياً ، مأذونية في الـلاهوت ، واخرى في الحق القانوني ، على الاقل ، وان يُتقن لغتين عصريتين ، ويعرف بسهـــولة اللغة اللاتينية .

ويصرح البند الثاني عشر من النظام الداخلي بان على كل موظف في الدواوين ان يُقسم اليمين التالية: «باسم الرب انا فلان الفلاني اعلن واعد واقسم اني اكون مطيعاً على الدوام للطوباوي مار بطرس ولسيدنا البابا فلان ولحلفائه الشرعيين ، واني اقوم بكل اجتهاد بالمهام التي توكل الي في هذا المجمع ، واحفظ بكل دقة سر المهنة ، وأعد ايضاً اني لا اقبل اية عطية ، ولو كانت على سبيل الهدية . وعلى هذا فليكن الله في عوني ، وهذه الاناجيل المقدسة التي المسها » . ويقضي البند الثالث عشر على الاكليرسيين ان يبرزوا صك

الايمان والقسم المفروض ضد مذهب « العصرية ».

ويستدرك النظام ، وواضعه هو الحردينال كنالي المشهور بدقته ، كل ما يتوقع حدوثه للموظفين ، ويحرص على حفظ سلطة الرؤساء قبل كل شيء . من ذلك ، مثلاً ، انه في الحالات القليلة جداً التي فيها يتم اختيار الموظفين وطريقة المباراة ، لا يقبل احد في المباراة إلا بقرار أعلى من الكردينال رئيس المجمع . واذا تغيب احد الموظفين ، فعلى رفاقه في المجمع ان يكونوا دوماً تحت تصرف الرؤساء ليقوموا مقامه ، بدون ان يحق لهم تعويض تصرف الرؤساء ليقوموا مقامه ، بدون ان يحق لهم تعويض

## ٣ – الموظفون وطويقة معيشتهم.

ليس من غرابة ، والحالة هـذه ، ان يضطر موظفو الدواوين الى الاكتفاء بعيشة وضعة جداً . فانهم يسكنون اديرة ، ويتمونون من مخازن حاضرة الفاتيكان ، حيث الحاجيات ارخص سعراً منها في رومية ، بسبب اعفائها من رسوم الجمرك . وقد يلجأون احياناً الى تجاوز نظامهم ، فيقومون ببعض اعمال خارج الجامع ، ليتمكنوا من تسديد نفقات حاجاتهم آخر الشهر .

على ان في استطاعتهم جميعاً الاستعانة بحسنات القداديس التي قد لا يستغني عنها الكثيرون منهم . ومعلوم ان المؤمنين يوسلون الى الثاتيكان من الاقطار الاربعة حسنات لاقامة قداديس في كنيسة مار بطرس الباسيلية او سواها من كنائس رومية ، كما ان الاساقفة والزوار الوافدين الى رومية يقدمون حسنات للغاية نفسها . فتجمع هذه الحسنات في مكتب رئيس غرفة قداسته ، وتوزع بعدل على الموظفين في مكتب رئيس غرفة قداسته ، وتوزع بعدل على الموظفين بحسب حاجة كل منهم ، لقاء تعهدهم باقامة القداديس المطلوبة على نية الحسنين .

ولكن حالة بعض الموظفين في الدواوين وفي البلاط الرسولي لا تبعد كثيراً في الغالب عن الفاقة. فان منسنيوراً جليلاً ، تحاشياً للتورط في العوز ، قد اضطر الى العمل كدليل في متاحف الشاتيكان ؛ ولكنه

لبناني ) ؛ والموظف العادي نحو ١٠٠,٠٠٠ لير ؛ ومن وصل الى الذروة في ملاك وظيفته فلا يزيد مرتبه على١٥٠,٠٠٠ لير شهرياً ، وهو مرتب كردينال رئيس مجمع . وقد معل معاش الاكليرسيين اعلى قليلًا من معاش اندادهم العلمانيين ، لان الكهنة عادة لا يقبضون تعويضات عائلية ، حتى لو كان على عاتقهم اعالة والديهم ، ولانهم الموظفون الاصليون في الدواوين ، في حين ان العلمانيين ليسوا موظفين فيها الا بطريقة التساهل والتسامح .

ليس للموظفين اية منظمة نقابية ، وليس في استطاعتهم تقديم مطالب جماعية . ومن المعروف ان للرؤساء قمع كل محاولة من هذا النوع على وجه السرعة ، بقوة سلطتهم غير المحدودة . على ان موظفي الدواوين قد انشأوا سنة ١٩٥٣ جمعة اسعاف متبادل .

وبعد ان يخدم الموظف خمسة وثلاثين عاماً ، محق له التقاعد ، وقيمته توازي المعاش النهائي تقريباً ما عدا التعويضات .

هذا وقد 'خص فريق من الموظفين ببعض الانعامات ، وهم العاملون في المصرف الشاتيكاني الذي يدعى : « مؤسسة الاعمال الدينية ». فان بين عماله نحو خمسة عشر اختصاصياً من الاكليرسيين والعلمانيين ، وهم ينعمون بنظام خاص وبمعاشات تفوق بكثير معاشات زملائهم في سائر الدوائر الرومانية .

لا يؤدي هذه الخدمة الا الى اصدقاء اصدقائه حرمة المنصبه ومقامه. ومن المشتهر ان الموسيقي الكبير ، لمنصبه ومقامه . ومن المشتهر ان الموسيقي الكبير ، لورنزو بروزي Perosi ، المدير الدائم لجوقة المعبد السيسي ، لم يتغلب على صعاب المعيشة الا بفضل حملة صحفية قامت صدفة في ايطاليا ، فاسترعت انتباه الرؤساء الى احد امجاد الثاتيكان في ايامنا . هذا وليس لبعض الكرادلة مندوحة عن قبول الضيافة في دير راهبات ، او في بيت صديق من العلمانين .

على ان موظتفي الثاتيكان خليقون ، وايم الحق ، بحظ افضل ، فهم يعنون بتسيير الاعمال في دوائر الكنيسة المركزية على احسن وجه ، فاليهم ينتهي بريد ضخم ، برد من كل بلدان العالم . وعليهم ان برتبوا المحفوظات ، ويصنيفوها ، ويضعوا لها العناوين ، ويعلقوا عليها الحواشي . فلا شيء يضيع ، ولا شيء ينسى ، في الكنيسة ، منذ الفي سنة . فاذا اقتصرنا على محفوظات دائرة الحتم الرسولي وحدها ، فانها تحوي وثائق السنوات الالف الاخيرة في اكثر من خمسة آلاف مجلد ضخم ، فضلًا عن انها تحفظ بحوعات يعود تاريخها الى سنة ٢٣٨ م . ومن موظفي الدوائر في الحال كمن مجقوعات ويصدرون والدحام .

فهذا الجيش من الموظفين الرومانيين يضع يده على ادارة

الكنيسة برمتها ، فان في ملفاته وثائق اعلان القديسين الى جانب مراسيم الحرم الصادرة بحق المارقين والمذنبين ؛ وقيود تعيين الاساقفة حذاء تثبيت قانون رهبانية جديدة ؛ وتسجيل مشترى اراض للكرسي الرسولي بجوار اضبارات العلاقات الدقيقة بسائر الكنائس المسيحية . ان حياة الكنيسة اليومية في العالم الجمع تمر بين ايدي هؤلاء المنسنيورية العاملين في الدواوين . وهم ، وان حرموا حق التصويت ، فليست قوتهم بسبب ذلك غير ذات شأن . فهم الذين فليست قوتهم بسبب ذلك غير ذات شأن . فهم الذين يخلقون في رومية جوها العسير اكتناهه ، ويعدون بعلى على علم منهم الرأي العام في العاصمة . وقد يجهدون ، على غير علم منهم احياناً ، في الهيمنة بسطونهم على كالكرادلة وسائر اصحاب المقامات العليا ، فيصبحون إما خصوماً فيخشون ، وإما شركاء فيرجون .

وفوق ذلك ، فان الشيخ ، القابيع منعزلاً في ذروة البناء ، قد لا يُفلت من الضغط الهائل الذي مجرونه عليه .

## ٤ - تدويل الدواوين . جنسية البابا .

من وقت الى آخر ، يخطر على بال بعض الباباوات ان يجري اصلاحات في الدواوين ، فيبذل الجهود في هذا السبيل . فالبابا القديس بيوس العاشر اعاد تنظيم دوائرها

فجعلها مطابقة لمقتضيات الازمنة الحاضرة . ويعزى الى البابا بيوس الثاني عشر انه كان عازماً على تطويرها بنوع ثوري ، لو لم تطغ عليه الاشغال ، ويتول بنفسه وزارة الدولة ؛ فضلاً عن انه انصرف الى مهام اخرى حالت دون تمكنه من معالجة مشاكل الدواوين .

وحاول البابا تدويل الموظفين الاداريين ، فبدأ ذلك في بعض الدوائر ، ولاسيا وزارة الدولة ، ولكن الاكثرية الساحقة من الموظفين المركزيين هم بنوع عام ايطاليون . والعاملون في الدواوين من اكليرسيين اجانب اغا هم ، في الغالب ، من خريجي الاكليرسيات والمعاهد الرومانية ، حيث قضوا سنين عديدة في الدرس والتأدب ، فلا يلجون ابواب المناصب الخطيرة الا بعد ان يكونوا قد اصحوا نوعاً ما رومانيين .

ان تغلب العنصر الايطالي في الوظائف على غيره لا يبدل شيئاً على الاطلاق في خصائص الكنيسة الجوهرية ؛ كما أن جنسة البابا لا تبدّل شيئاً في المقام السامي الذي يشغله . فقد نشأ تقليد في هذا الشأن ، ( وقد تعبث به مفاجآت انتخابية مستطاعة كل حين ) ، ولكنه تقليد منطقي ، على ما يظهر ، لان البابا اسقف رومية ، ورومية مدينة ايطالية ؛ كما انه تقليد حكيم كذلك ، اذ لولاه لبلغت المزاحمة القومية ذروتها ، واقيم

شأن قومي لانتخابه كلما عرض انتخاب بابا جديد .

على ان البابا ، كل بابا ، بدافع شمول المشاكل التي تتقاطر ، كل دقيقة ، نحو الثاتيكان من كل الآفاق ، لا يعود يختص ببلد ، اي بلد ، عندما تطرح على بساط البحث المعضلات الكبرى التي تواجهها الكنيسة جمعاء . فيصبح البابا حينئذ ، اية كانت جنسيته ، حامي العقيدة ؛ والعقيدة هي نفسها تحميه من كل انحراف قومي فيا يلامس شؤون الاعان .

لكن الامر ليس كذلك بين الموظفين الثانويين الذين يملأون الوزارات والمكاتب الروميانية. فهنا الاحقاد القومية ، والتعصب الوطني ، والضغائن السياسية ، تلعب دورها الحقير. فتعاني المحبة المسيحية ، وخاصة في هذه الحقبة المضطربة من تاريخ العالم ، صعوبة جمة في اخماد النزعيات المستعصية وتخفيف الصدمات.

ان النواة الايطالية في الدواوين ، وقد تحد رت من اكليرس ايطالي متمسك بجملته بروح المحافظين وبالاراء القويمة ، تضطرب بسرعة كلما وصلتها اخبار من وراء الارياف الرومانية . فان الثورات ، اياً كان مصدرها ، توهبها ، وانقللب الانظمة الحكومية يقلقها . انها تحتوم الالقاب التي لا يفوقها احد في ممارستها ، ويلذ لها ان تؤدي التمجيد الى التيجان الملكية حيث لا تزال بعد على الرؤوس . وكل نزعة الى التجديد

والاصلاح والمبادهات الجريئة في حياة الكثلكة اليومية ، تستفزها الى مقاومة لا اعنف منها ولا اضرى .

على أن بين هؤ لاء الموظف بن ، الذين كَـُقْتَهِم قرون من الانضباط والتمرس والخبرة ، افراداً لا يخفون عن الاعين البصيرة ، قد اتصفوا بالهمة الوثــّابة، والتواضع العمــق، والتقوى الخياوص. فهؤلاء الكهنة لا ينظرون الى الدواوين نظرتهم الى الادارات الاخرى ، ومشاكلها الناسئة عن عدد ساعات العمل وعن استحقاق الترقي . انهم بذهبون الي مكاتبهم ، متيقنين انهم يتمون مهام مقدّسة ، مها كانت وضيعة. انهم يفكرون في أن الملكوت الذي يهيُّون ويبنون الما هو ، في النتيجة ، ملكوت النفوس ، وليس من هذا العالم. انهم لا يعملون الا في قشرة خارجية هي ضرورية وناقصة معاً ، ولكنها تستبدل باللب الحي الذي تلتف عليه ، ويتغذى هو بالاسرار المقدسة . انهم يذهبون الى مكاتبهم كم الى كنيسة للقيام بفرض ديني. على انهم يخفون ما في نفوسهم من نشوة واندفاع تحت مسالك أَلِفُوهَا كَاحْبَارٍ مدربين على الرزانة والوقار.

ثم ان كثيرين من هؤلاء الكهنة والرهبان يجز في انفسهم ما في الحياة وراء المكاتب من جفاف ، لان دعوتهم تدفعهم في اتجاه مختلف للمذا يحاولون أحياناً التملص من الحياة الراتبة في المكاتب ليقوموا « بخدمة النفوس » .

فيجوبون ضواحي رومية كمرشدين روحيين متطوعين في المؤسسات التي تحنو على الاطفال المهملين، وتحمي الطلبة الصغار من الاخطار المحدقة بهم، وتنعنى بهداية العمال الى السبل القوعة ؛ ويزورون المرضى في اكواخهم القذرة، ويسعفونهم بارشاداتهم، ويشددونهم في تعاليم الايمان، ويحيون فيهم الرجاء بالله، اذ يشركونهم في اسرار الكنيسة، ويزودون المشرفين منهم على الموت القربان الاقدس، ويسعونهم بالزيت المبارك.

ان هؤلاء الكهنة والرهبان تضيق نفوسهم الوثــّابة بما في الدواوين من فتور هادىء ناعم ، فيفرّون منها الى حيث تجد حياتهم الروحية الحارّة حقلًا تمتد فيه فتُنميه وتحييه.

# الفصل الثاني المجامع المقدسة

#### ١ - عموميات .

يقوم اليوم بادارة الكنيسة احد عشر مجمعاً يقوم اليوم بادارة الكنيسة احد عشر بجمعاً المقدسة : نذكرها مجسب اقدميتها : ١ - السنتنفيش ؛ المجامع المقدسة : ٧ - للاساقفة La Consistoriale ؟ ٣ - للاسرار ؟ ٤ - للاكليرس العلماني وللشعب المسيحي Concile ؟ ٥ - للرهبان ؟ ٢ - لنشر الايمان ؟ ٧ - للطقوس Rites ؟ ٨ - للاحتفالات Cérémonial ؟ ١٠ - للمدارس الاكليرسية و الجامعات ؟ ١١ - للكنيسة الشرقية .

ولكل مجمع كردينال يوئسه ، يدعى مقدم المجمع اي رئيسه Préfet ، باستثناء ثلاثة مجامع يوئسها البابا بذاته ، هي : السنتفيش ، ومجمع الاساقفة ، ومجمع الكنيسة الشرقية . ويلي الرئيس في المجمع اسقف او حبر يدعى المعاون Assesseur . اما المجمع الذي يوئسه البابا فالكردينال الموليج بادارت يدعى سكرتير المجمع ، وهر بالفعل رئيسه ، ويليه المعاون .

يواد بكلمة مجمع مجصر المعنى فريت من الكرادلة يعينهم الحبر الاعظم ، ويعود اليه وحده مبدئياً ان يتخذ القرارات النهائية . على ان هؤلاء الكرادلة قد لا يتسنى لهم دائماً التدقيق المقتضى في المسائل التي يدرسونها ، فلا يفي تداولهم بالغرض المقصود ، مما يجعل رؤساء الدوائر الختصين يوتبكون في تسيير الاعمال . و يخص بالذكر من هذه الناحية مجمع الشؤون الخارقة العادة الذي يدعى الى ابداء الرأي في معضلات سياسية دقيقة ، فيسبب في الغالب الحداء الرأي في معضلات سياسية دقيقة ، فيسبب في الغالب الحداء الرأي في معضلات الما الكثير من العناء وارتباك البال .

تلتئم جمعيات الكرادلة العامة Plénières في القاتيكان بطريقة حافلة . وقبل الالتئام بعشرة ايام ، يوسل الى كل كردينال ملف القضايا المطروحة للبحث ، مرفقاً بملخص البواهين المثبتة والناقضة للقضية من وضع احد موظفي المجمع ، وبخلاصة الوثائق الهامة ، وبالاسئلة التي يجب الرد عليها ، وبتقرير المستشار ، وكلها مطبوعة في المطبعة القاتيكانية التي يقسيم عمالها انهم محفظون السر . ويكلتف احد كرادلة الجمعية يقسيم عمالها انهم محفظون السر . ويكلتف احد كرادلة الجمعية درس القضية بنوع خاص ويدعى المقرد Ponent . فيبدي رأيه في اثناء التئام الجمعية العامة ، ويناقشه اياه سائر الكرادلة ، ويؤخذ القرار باكثوية الاصوات . على ان هذا القرار لا يضبح نافذاً إلا بعد ان يصدقه الحبر الاعظم ، إلا اذا كانت يضبح نافذاً إلا بعد ان يصدقه الحبر الاعظم ، إلا اذا كانت القضية غير ذات شأن ، من تلك التي يفوس السابا الى

الكردينال رئيس الجمع المختص أن يبتها.

ويقصد كذلك بكلمة مجمع بالمعنى الواسع المكاتب التي تدرس فيها القضايا العائدة الى المجمع . وهنا يمثل الدور الاساسي الشخص الثاني في المجمع ( السكرتير في بعضها ، والمعاون في بعضها الآخر) . وهو شبيه بدور المديرين العامين في الوزارات المدنية ، أعني ان عمله هام جداً ، ولو كان خفياً عن العموم . فهو العنصر الثابت الذي يهي عالجمعيات العامة ويعين المستشارين ويقرر الامور الجارية ؛ وهو يحظى ، في ايام معينة ، عقابلة البابا اكثر من الكردينال نفسه احياناً .

وتعقد الدوائر القائمة في كل مجمع اجتهاعات دورية مرة او مرتين في الاسبوع ، فيلتئم جمع كبار الموظفين بحضور الكردينال . وبقوة السلطة المفوقة اليهم ، يقررون ما يرونه بدون رفع الامر الى الجمعية الكردينالية العامة . وهذا ما يدعى المجلس Congresso . وعلى السكرتير او المعاون ان يستشيره في الامور الدقيقة .

وبين موظفي كل مجمع من يُدعون المحرّدين Minutanti ، ومهمتهم تحرير المسوّدات ، يعاونهم النسّاخ والخطاطون والضاربون على الآلة الكاتبة ؛ وهم الذين يحررون معظم الوثائق بالاسلوب الروماني المألوف . وبينهم حفظة الخزانة الذين يصنّفون الاضبارات ؛ والمحاسبون الذين يدوّنون على المراسيم الصادرة عن المجمع قيمة الرسم الواجب اداؤه الى

الكرسي الرسولي ، وهو جد زهيد ؛ والموزّعون الذين يقبضون هذه الرسوم ويوصلون الوثائق الى اصحابها. اما الحجّاب والمباشرون فيُدعون بالاسماء اللاتينية Janitores و Cursores .

بقي المستشارون. فهؤلاء ليسوا موظفين بحصر المعنى ، الا انهم يمثلون دوراً خطيراً ، ومعظمهم من الرهبان ذوي الاختصاص. وغالباً ما يلجأ المعاون الى كثيرين منهم ، فيدرس كل على انفراد ، بدون علم الآخرين ، القضية المطروحة للبحث. واذا صعب الوصول ، حتى بهذه الطريقة ، الى حل مرض في بعض قضايا شائكة ، فيدعى حينئذ جماعة من مشاهير اللاهوتيين والقانونيين الى عقد اجتاع للتداول واعطاء الرأي.

اما اللغة الرسمية في الكنيسة فهي اللاتينية . على ان اللغة الدارجة في مكاتب الدواوين هي الايطالية .

## ٢ - مالية الكرسي الرسولي .

ليس للدواوين موازنة مالية ذاتية ، فمال الكوسي الرسولي يديره اكثر من منظمة ؛ ولسكان القاتيكان المتعددي الجنسيات مصرف مجرون فيه ما مجتاجون اليه من معاملات. اما قيمة الكنوز الثابتة التي تكون ثروة القاتيكان الفنية ، سواء في الكنائس الباسيلية او في القصور ، فليس في استطاعة احد ان يقدرها.

١ - لاموال الكرسي الرسولي دائر تان: الاولى هي

« الدائرة العادية لاملاك الكرسي الرسولي » ، وتتمتع بسلطة مطلقة تقريباً ، و'يشرف على اعمالها لجنة كردينالية يوئسها الكردينال كنالي Canali ؛ والاخرى هي « الادارة الخاصة » الني تدير المال الذي دفعته ايطاليا سنة ١٩٢٩ الى الكرسي الرسولي لقاء وضع حد نهائي للقضية الرومانية المزمنة ، بتنازل البابا عن اراضي ملكه الزمني للدولة الايطالية . ويبلغ هذا المال ملياراً من السندات Titres ، و ٧٥٠ مليون ليو من عملة الورق الايطالية .

والبابا بيوس الحادي عشر كان يديو بذاته هذه الثروة الطائلة ، لانه حتم على نفسه بان مجفظها لحلفه كاملة بدون نقص . فلم يتصرف الا بريعها لانشاء بعض اشغال هامة في حاضرة الثاتيكان . فكان رأس المال عند وفاته سالما غير بمسوس . ومنذئ ن حدثت ارتجاجات في هذه المبالغ نتيجة لكل ازمة اقتصادية كان لصداها تجاوب في هذه هذه الدائرة ، ولكن الكرسي الرسولي لا ينوي تحويل رأس ماله الى عملة نقدية ، فباستطاعته ان ينتظر بصبر انفراج الازمات ، ومن دأبه ان مجمع حوله مستشارين من ذوي الحبرة .

اما بيوس الناني عشر فرفض الاهتمام بذاته بالادارة المالية . فانشأ « الادارة الخاصة » للمبالغ التي تسلمها الثاتيكان من الحكومة الايطالية ، ووضع على رأسها احد رجال المال

الايطالين ، المهندس بونردينو نوجارا Nogara ، الذي يقوم بعمله ، عماونة بعض المالين الدولين Petit Brain-Trust ، بدقة تبلغ حد الوسواس ، وبمهارة فريدة ، وبسر عميق . والوضعية التي ينعم بها السنبور نوجارا وحيدة في العالم يحسده عليها مديرو المصارف ووزراء المالية . فانه يتمتع بجرية مطلقة في عمله ، فلا يناقشه الحساب مجلس نواب ، ولا مجلس وزراء، ولا جمعية حاملي الاسهم ؛ ولا يدفع ضرائب ؟ ويستطيع ان يجري عقوداً الى آماد بعيدة جــداً ، وفي اي بلد كان ، بفضل الامتيازات الدبلماسية المعترف بها للكرسي الرسولي . فضلًا عن أن السفراء والاساقفة والزو"ار الوافدين الى رومية من كل العالم يقيَّضُون له فرصة ثمينة للاطلاع بواسطتهم ، في استمرار ، على مجرى الاحوال التي قد تحدث تطويراً في الشؤون المالية والاقتصادية . فليس لاحد سواه مثل هذه الحرية الكاملة في يوماً فيوماً اهمية « الادارة الخاصة ». فهي الآن تدير كل مقتنيات الكرسي الرسولي في ايطاليا وفي الخارج. والسنيور نوجارا يؤثر الليرة الاسترلينية والدولار الاميركي والفرنك السويسري على اي نقد آخر . ومعظم مستودعاته المالية في مصرف همبر أس Hambross's Bank في لندن ، ومصرف مورغن في نيويــورك ، وفي المصرف السويسري Crédit . ولهذه

« الادارة الخياصة » سكرتير ، هو المسيو دو ميّار دوز M. de Maillardoz الذي يقطن في رومية وان يكن احد كبار الموظفين في المصرف السويسري المذكور .

وقد وضع الثانيكان ما لديه من الذهب الاحتياطي في « المصرف الاحتياطي » Reserve Bank ، وجعله تحت تصرف بنك مورغن ، شأن بلدان اخرى عديدة تضع احتياطيها في الخارج. وبواسطة هذا المال المودع في اميركا ، تجري « الادارة الخاصة » عمليات مالية لتزيد رأس المال الاساسي .

ويخطى، من يظن ان الروابط الوثيقة ، التي تشد « الادارة الخاصة » الى الولايات المتحدة ، ناشئة عن ميول سياسية . فان لتلك الروابط ، بقطع النظر عن هذه الميول ، اسباباً تقنية ، الولما ان القاتيكان ، حين انشأ رأس المال الذي بيد « الادارة الخاصة » الآن ، قد اشترى معظم ذهبه في المبركا .

٣ - اما المصرف القاتيكاني ، فيدعى « المؤسسة لاجل الاعمال الدينية » . فهو يقبل الودائع ، ويقوم بجميع العمليات المالية ، كتوظيف المال وتحويله ، الخ . . . مما تستطيع اجراءه الرهبانيات العديدة المنتشرة في العالم والممثلة في رومية . وتشرف على هذا المصرف لجنة كردينالية . غير ان مديره في الواقع هو سكرتيره المنسنيور دي جوريو Mgr di Jorio ، والموظفون فيه قليلون ، بعضهم اكليرسيون ، وبعضهم علمانيون . ولا يقبل فيه قليلون ، بعضهم اكليرسيون ، وبعضهم علمانيون . ولا يقبل

المصرف التعامل الا مع مواطني الشاتيكان والاكليوس الروماني والرهبانيات. اما اعماله فجد متسعة ، تشمل عدداً من البلدان وافراً بسبب ما للرهبانيات الكبيرة من صلات ونقاط ارتكاز في كل مكان . ويرخيّص لبعض الايطاليين فتح اعتباد فيه . وبذلك فائدة جُليّ لهم ، لانهم يستطيعون بواسطته ان يحـو لوا اموالهم بدون تقيّد بالاجراءات المفروضة في ايطاليا ، وبدون خضوع للمراقبة الايطالية .

ما عليها لا تكفي لسد حاجات الكنيسة الكثوليكية . فلهذا نراها تلجأ بدون انقطاع الى المؤمنين ليمد وها بصدقاتهم . وتلبية لهذا الطلب ، يجمع في العالم باسره ( ما عدا البلدان المشرقية ) ، شبه ضريبة اختيارية ، تدعى « دينار مار بطرس » المشرقية ) ، شبه ضريبة اختيارية ، تدعى « دينار مار بطرس » وقد قال فيها السنيور نوجارا انها « من الوجهة المالية مؤسسة لا مثيل لها من حيث صعوبة تحديدها وضطها » .

وليس من المفروض دوماً ان يوسل الى رومية المال المجموع لاجل « دينار مار بطرس » . فانه ، في بلدان كثيرة ، يصرف لسد قسم من حاجات الكنائس المحلية . فيدفع في فرنسا ، مثلاً ، الى الكهنة خدمة الرعايا الذين لم تَعدُد الحكومة ، بعد فصل الدولة عن الكنيسة ، ملزمة بدفع المعاشات التي كانت مخصصة بهم من قبل . ثم ان بلداناً كثيرة المعاشات التي كانت مخصصة بهم من قبل . ثم ان بلداناً كثيرة

كانت في السابق تقدم الصدقات عن يد سخية الى رومية ، فاضحت الآن لا تستطيع شيئاً من ذلك ، إما بسبب احوالها السياسية ، او بسبب الحاجات المحلية . اما الهبات المرسلة الى الكرسي الرسولي باسم دينار مار بطرس ، ولاسيا البالغة منها قيمة كبيرة ، فتوجّه في الغالب الى الحبر الاعظم . ولما كان لكل مجمع كيان اداري ذاتي ، يضع الكردينال رئيسه موازنته المالية ، فان بعض المجامع يضطر ان يلتجىء

البالغة منها قيمة كبيرة ، فتوجه في العالب الى الحبر المسلم ولما كان لكل مجمع كيان اداري ذاتي ، يضع الكردينال رئيسه موازنته المالية ، فان بعض المجامع يضطر ان يلتجىء الى مصادر خارج الثاتيكان للحصول على المال اللازم لمسير اموره . فان مجمع نشر الايمان ، مثلاً ، ينوء تحت عب مالي جسيم بسبب الاسعافات التي يمد بها المرسلين والمرسلات المنتشرين في اربعة اقطار العالم ، ولا يمكنه ان يجمله لو لم ينشىء او يتبن مؤسسات خيرية تجمع عبر العالم حسنات المؤمنين لاعانة الرسالات الكثوليكية . وكانت فرنسا اول من انشأ عملاً من هذا النوع ، يدعى عمل « نشر الايمان » ، فاصبح الآن مؤسسة بابوية ، ونقل مركزه من ليوت في فرنسا الى رومية .

#### ٣ \_ السنتفيش.

ذكرنا ، فياسبق ، بطريقة عارضة ، شيئا عن الجامع الخاصة بالاساقفة والشؤون الخارقة العادة والرهبان ونشر الاعان .

والآن نتحدث ببعض توسع عن اهم الجامع الباقية : السنتفيش ، ومجمع الطقوس ، ومجمع الكنيسة الشرقية .

والحاض والحاض والحاض والحاض والمعان المجتمعين المحال المعان المجتمعين المحال المعان المجتمعين المحال المدينة السنيور لابير الموارس وحاكم الولاية والجنوال قائد الجيش وتلامذة المدارس فوضعوا اكاليل او باقات من الزهر على صفحة نحاسية 'منزلة في بلاط الساحة المدعوة بالسيدية Seigneuriale وهذه الصفحة تعيد الى الاذهان ذكرى حادث وقع منذ خمساية سنة . ففي هذا المحل حرق تند عسم الراهب الدومني اسفنرول Savanarol المحب الداومني المعلى ونفذته حكومة فلورنسا . حكم اصدره مجمع التفتيش الاعلى ونفذته حكومة فلورنسا . واليوم نرى الى جانب حاكم المدينة وهو من حزب المسيحيين واليوم نرى الى جانب حاكم المدينة وهو من حزب المسيحيين فرادي المرة شابة من الحزب الشيوعي هي حاكمة مدينة الكردينال مطران فلورنسا .

ان سفنرول الذي يكر مه هؤلاء الاشخصاص المتباينو النزعات والحالات ، محضور الشعب الفلورنتي ، كان مفكراً متوقد الذهن ، ومؤمناً مندفعاً حتى التعصب ، يحلم باصلاح الآداب في العالمين المدني والديني . فلم يتورع عن ان 'يمطر الحبو الاعظم القائم آنذاك ، اسكندر السادس من آل بورجيا ، ذلك الرجل المخوف المفسود (١٤٩٢–١٥٠٣)، وابلا من الملام

اللاذع والتوبيخ القارص. فاصدر البابا مرسوماً مجرمه به ، فشنقه حاكم المدينة وحرق جسمه. وهوذا الشعب والحكومة والكنيسة في فلورنسا وسائر ايطاليا يقومون جميعاً بالتعويض عما كان من قداماهم. والمقول ان بين صفوف الرهبات الدومنكيين الايطاليين فكرة ترمي الى تقديم دعوى بتطويب سفترول. ولا غرو فالكنيسة ، بواسطة الكردينال مطران فلورنسا ، تحيي اليوم ذاك الذي تركته هي نفسها في السابق عوت تلك الميتة الشنيعة .

و الجمع النقتيش بدال المه من زمن بعيد ، فهو يدعى الآن السنتقش Saint - Office . ولم يعد بعيد ، فهو يدعى الآن السنتقش المدنية . غير ان هذا المجمع لا ينفك الاول والاقدم بين المجامع الرومانية ، وحامي العقيدة الذي لا عارى ولا يحابي . وعمله لا يجري الا على العقول . فهمته اكتشاف الانحراف العقائدي ، مها كان طفيفاً ، وانزال العقوبات بمستحقيها بدون شفقة . والعقوبة القصوى التي يوهبها المؤمنون انما هي الحرم ، اي قطع المذنب من الجماعة المستحق.

تحت عتبة الباب الكبير، الذي هو مدخل السنتفيش، جلس شرطي ثاتيكاني بثوبه المدني يعالج مربعاً من كلمات متقطعة. وبدا البواب قاسي القسمات بالرغم من بزته وشرائطه، وكان يُعنى باحدى يديه بتربية طير الكنار، ويصد بالاخرى المستعطيات

الكثيرات اللواتي ياتين الى المجمع استدرارا لمعونة منه . اما الشخص الذي 'يهاب في المجمع اكثر من سواه فهو المفوض ، ويحتل ، مع مرافقيه ، احد اجنحة الدور الاول الذي تخاله قطعة من دير دومنكي نقلت وانزلت في البلاط الرسولي : بحجراتها الوضيعة ، واثاثها القديم ، وصلبانها المعلقة هنا وهناك ، وببعض تصاوير تقوية على جدرانها قد لا يستسيغها الذوق السليم .

والامر على العكس في الدور الاعلى ، حيث القاعات الفخمة ، والمباشرون ببزاتهم الرائعة ، وردهة الاجتماع بطاولاتها الطويلة من خشب السنديان القاتم اللون ، وبكراسيها من عهد الانبعاث Renaissance ، كأنها قاعة مجلس ادارة احدى الشركات . اما المحفوظات السرية الشهيرة ، فانها تتوارى في خزائن قائمة في منعطفات المجمع ومنعرجاته ، ولا يحق لاحد ان يصل اليها ، ما خلا اعضاء المجمع الذين يقسمون ايماناً على حفظ السر اكثر تصريحاً وتوضيعاً من القسم المفروض على اعضاء سائر الدواوين .

اما السر في دوائر السنتفيش فانه اشد واوجب ما تعرفه الكنيسة. وعلى غرار سر الاعتراف ، لا يجوز افشاؤه. ومن تجاسر على انتهاكه ، ولو بطريقة غير مباشرة ، ولو باشارة ، يقع من ذات فعله في الحرم الكبير الذي لا يحل منه إلا الحبر الاعظم. فالكردينال القيم على المجمع لا يقوى

بذاته على الحل منه . ان للسر في هذا الجو لحرمة تستولي على العقول وتمتلكها ، وتشيع فيه الحوف الشديد من تطرق شيء منه الى الحارج . وهنا لا احصاآت بالقضايا المدروسة . ومن المحظور معرفة الاصول المتبعة في التحقيق والتقرير . فإن السر "جدار ترتطم به حتى القضايا البويئة جداً .

م الصلاحية . السنتفيش محكمة ومجمع . فالحكمة تجري القضاء على الناس وعلى الآراء. ولهما جميع صلاحيات محكمة جزائية . في الماضي كانت الاحكام في قضايا الهرطقة تصدر عن هذا المجمع . اما في ايامنا فاصبح ذلك من النادر جداً . فهو ينظر في الجرائم التي يقترفها رجال الاكليوس في الدرجة الثانية كمحكمة استئنافية بالنسبة الى المحاكم الاسقفية ، وكذلك في الدرجة الاولى ، فما اذا كانت هذه الجرائم مستثناة بسبب فظاعتها من ولاية الاساقفة العادية ، كما في حوادث انتهاك احياناً الى اجراء تحريات ، اذا بلغه ان سمعة احــد الرؤساء الكنسيين قد اصبحت مشبوهة بنوع فاضح. فيجري ، عند الاقتضاء ، ما مخوله القانون من تأديبات اي عقوبات متنوعة تراوح بين فرض تلاوة بعض صلوات وبمارسة بعض تقشفات ، وبين اقامة جبرية في احد الاديرة وحتى اعادة المذنب الى الحالة العالمية . وهذه العقوبة هي اشد ما يكن الكنيسة انزاله في كاهن . على انه لا يفقد وسمه الكهنوتي ، اذ انــه

يظل موسوماً به على مدى الحياة وحتى الى الابد ، بل ينتزع منه حقه بمارسة اية خدمة كهنوتية ( وبنوع جد استثنائي ، قد يعاد الكاهن الى الحالة العالمية ، بدون ان يكون لهذه الاعادة طابع العقوبة ؛ ولكن ذلك نادر جداً ). ان الدعاوى في السنتفيش يجري بحثها داءًا بطريقة سرية. وقد يُستدعى المتهم امام القضاة . ولكنه غالباً لا يستطيع تقديم دفاعه الا بواسطة محام يعينه برضى المجمع .

والسنتفيش يوضح العقيدة ويشرحها ، لان مهمته الاساسية هي الحفاظ على سلامتها بكل حرص ، واكتشاف الهرطقات والانحرافات ولو كانت غير ذات شأن . فحرمة العقيدة من كل مساس شيء مقدس في الكنيسة فوق كل شيء تخر . وبذلك قوتها الحقيقية . ولهذا كان المجمع الموكول اليه السهر على الوديعة المقدسة اقدم المجامع واعلاها درجة .

في هذه الحال يصبح السنتفيش شبيهاً بالشرطة السرية . فمهمته تعقب العدو واكتشافه وتحرسي اجراءاته داخل الكنيسة . وله رجال يثق بهم في كل مكان من العالم يمرونه بالمعلومات ، ويواصلون المراقبة المنوطة بهم . ومجيط السر العميق مهمتهم التي تقوم باطلاع المجمع على حالة كل ابرشية من الجهتين العقائدية والادبية . وفوق ذلك يستفيد المجمع من نظام تسلسل السلطات الكنسية الذي يوبط بتفرعاته كلاً من

المؤمنين ، اكليرساً وشعبا ، بالدواوين الرومانية وبالحبر الاعظم .

فكل رعية يسوسها كاهن يدعى خوري الرعية او خادمها ، يعاونه كاهن او اكثر . ويعود امر هؤلاء جميعاً الى كاهن ارفع منهم مرتبة يدعى مقد مالكهنة او رئيسهم . وفي الغالب تتألف الابرشية من عدة مناطق او وكالات ، تضم كل منها عدة مراجع . اما مرجعها الاعلى فهو اسقف الابرشية ، وفوق الاساقفة المطارنة ( والبطاركة )، باستثناء الاكليوس القانوني ( الرهبان على تعدد جمعياتهم وتنوعها ) الذي يندمج كل عضو منه في نظام جد مضبوط ، تحت رقابة الرؤساء .

هذا ، ولا يخلو الامر من ان بعض الانفس التقية وبعض التائبين يرون من الواجب عليهم إعلام المجمع بضلال عقائدي او بفساد ادبي يظنون انهم اكتشفوه في محيطهم . فالكاهن معرض لمراقبة رعيته بكل انتباه ، فيصعب ان تخفى دقائق سلوكه عن عيونهم الساهرة . على ان هذه التقارير ، في الغالب ، غير موقعة بامضاوات صحيحة ، وكثير عددها . ويظن بعض الاوساط الاكليرسية ان المجمع يوليها من الاهتام اكثر بما تستحق .

فحالمًا يبلغ المجمع خبر' قضية يعتبرها ذات بال ، يكتب الى اسقف في ابرشيته المعنية , ولدى كل اسقف في ابرشيته

« لجنة رقابة » يعين اعضاءها من الاكليوسيين المحليين ، ومهمتها السهر على المان الكهنة وعلى آدابهم . وفي استطاعة المجمع ان يوسل ، في حالات خطيرة ، مندوباً من قبله يزوده سلطة واسعة . فيتجول ويعمل تحت ستار الحفية . ويستدعي اليه من يشاء استنطاقهم . ويطلب اليهم الجواب عن الاسئلة المطروحة عليهم ، بعد ان يقيدهم ، بو اسطة القسم ، بواجب الحفاظ الكلي على السر" .

ومن المعلوم ان الادارة المركزية في رومية تطلع على كل ما يجري في الابرشيات بواسطة مجمع الرهبان. فلا الاساقفة ، وفي الرهبانيات بواسطة مجمع الرهبان. فلا يغرب في النتيجة شيء عن السنتفيش الذي يمثله بعض اعضائه في المجمعين المشار اليهما.

ووفقاً للتعابير الدارجة في هذا المجمع ، تلتئم «هيئة» مستشاريه ، و «يصنفوا » المذاهب المعروضة عليه او الواردة اليه من معاونيه عبر العالم ، فينعتوها باحد هذه « الاصناف » : آراء او مذاهب « خالية من الروية ( الاصناف » : خطرة ؛ مخدسة الآذان التقية ، او هرطوقية ».

٤ – مهام اخرى . لا يقصر السنتفيش اهتهامه على النظريات.
 فاليه يعود النظر في كل ما يلامس الحياة الفائقة الطبيعة ،
 ولا سيا الانحرافات التصوفية ، ومناجاة الارواح ، والسحر

يجهل حالة هؤلاء الرجال والنساء. ولكنه لا يأتي عملًا قد يثير اهتمام المؤمنين وفضولهم.

وعلى هذا المجمع ان يُعنى باصدار جـــدول المؤلفات المحرَّمة قراءتها. وتضع هذا الجدول لجنة خاصة تتحرى المعلومات التي تود من العالم باسره ، لان كل المطبوعات خاضعة ، مبدئياً ، لحكم السنتفيش. ولكنه ، في الواقع ، يهتم بالمطبوعات الفلسفية واللاهوتية والادبية والاجتماعية التي يؤلفها اكليرسيون، لانها قد تحرج موقف الكنيسة اكثر من سواها . على ان كل ما ينشره احد رجال الكنيسة يجب ان يخضع حتماً لمراقبة مزدوجة في ابرشية محل النشر . وقد محدث ان يكون السنتفيش اقسى من الاساقفة الذين يجرون هذه المراقبة . ولكنه لا يسارع في اصدار احكامه . وغالباً ما يصب جام سخطه على مؤلفات او مؤلفين يكون نفوذهم قد بدأ ناهيك بان الجمع قائم في رومية ، فلا يسهل عليه التغلب على الاجواء الايطالية. ثم ان من المنشورات الادبية الاجنبية ما لا يصل اليه الا بطريقة نقله الى اللغة الايطالية . من ذلك ان مؤلفات اندره جيد ، الاديب الفرنسي المعاصر ، لم تحرّم إلا بعد وفاة صاحبها . وقد جاء هذا التحريم في فترة كانت فيها الاوساط الادبية في ايطاليا مولعة بجيد وكتبه ، بعد ان كانت الفاشيّة قد حالت دون والرقيّات وما الى ذلك . على ان التقسيم الذي تحارب به الكنيسة استيلاء الشرير على نفس ما ، يتعلق عجمع الاسرار . ولو تسنى لنا ان نفحص عن قرب ما يعتور ايامنا الحاضرة من ضلال وفساد في حقل التصوف ، وان نطبّلع على عددهما وانواعهما ومداهما ، لاخذ منا العجب كل مأخذ . فايطاليا الجنوبية ارض خصبة تنبت فيها شيع من هذا النوع ، فعيش على هامش الشريعتين المدنية والكنسية معاً . ولم ينس تعيش على هامش الشريعتين المدنية والكنسية معاً . ولم ينس المعاصرون بعد دعاوى كثيرة كشفت عن مدى الاعمال السحرية التي لا تزال شائعة في فرنسا . وسويسرا لا تزال تتذو ق بنهم مثل هذه الاعمال ، كما ان المانيا لا تخلو منها (وما اكثرها في بلداننا الشرقية!)

ان السنتفيش يغربل التمرسات الصوفية على انواعها . فالكنيسة جد حذرة من هذه الظاهرات ، فلا تبدي رأياً ولا تنصدر حكماً في صحة الوقائع الفيائقة الطبيعة او الرؤى ، ما زال اصحابها على قيد الحياة . فمن يجهل ان تريزيا نيومن تعيش منذ سنين طويلة حياة عجيبة في المانيا ، وهي تحمل في جسدها سمات جروح السيد المسيح الفادي ، كما يحمل هذه السمات منذ ثلاثين سنة الاب بيتو والكبوشي الذي يعيش في قرية من ايطاليا الجنوبية ، ويتهافت اليه جماهير الانقياء ليعترفوا بخطاياهم لديه . وفي باريس تبدو سمات جروح المسيح في احدى المؤمنات . فالسنتفيش لا تبدو سمات جروح المسيح في احدى المؤمنات . فالسنتفيش لا

تسرب هذه الكتب اليها زمناً طويلًا.

ان السنتفيش حامي العقيدة وحارسها . ويقوم بالمهمة الخاصة بالشرطة . وتلك حدوده . وبها تفسير ما يمنى به من اللاشعبية . على ان مهمته هذه لا بد منها . فالعقيدة الكثوليكية لا تزال هدفاً لغارات وحملات تشن عليها من كل الجهات . اما القيام بعمل حي وايجابي على العقول فلا ننتظرنه من السنتفيش . فهذا يعود الى المعالم الاكبر والاعلى الذي يعي مفهوم العقيدة ويعبّر عنها ، ليس كحقيقة نظرية فحسب ، بل كحقيقة نحياها بمارسات شخصية روحية . فان حامي العقيدة ، بل بلغنى التام والايجابي ، الما هو رأس الكنيسة ، وليس جمعية موظفين في الدواوين يطبقون نصوص الشريعة .

#### ٤ - مجمع الطقوس.

أ - حفلة تطويب او اعلان قداسة . في المعهد السيستي ، يتواقص لهيب الشموع على مشهد الدينونة العامة الذي رسمه ميكال انجلو على الجدار القائم في صدر المعبد . ويضج المكان المقدس بهينمة الكرادلة والبطاركة والاساقفة . فليس هو اليوم ذلك المتحف الذي يزدحم فيه السياح مشدوهين . انه عابق بطيب البخور . فالقديسون والهالكون الذين خلقتهم ديشة ميكال انجلو يستيقظون على الحياة تدب في اجسادهم .

من المعبد ، يسير الموكب البابوي ، متجهاً الى باسيلية

مار بطرس ، مختلط فيه شيوخ من ذوي اللحى الكثة برجال في عنفوان العمر ، والجميع يعتمون تيجاناً عالية بيضاء ، يصحبهم خدام مجملون شموعاً تداعب وجوههم المرد الضئيل ، وآخرون يساعدون الاحباد في لبس التيجان ونزعها ، ويمسكون اذيال ارديتهم ويرفعونها عند الجثو .

ان الكنيسة جمعاء هنا ، عثلها البطاركة الوافدون من الشرق بتيجانهم المرصعة بالحجارة الكريمة ، او بقبعاتهم التي تختفي تحت اغشية سوداء ؛ وكذلك الكرادلة والمطارنة والاساقفة ، ومنهم الابيض والاسود والاصفر ؛ ثم الرؤساء العامون للرهبانيات علابسهم الحشنة واقدامهم الحافية ، بما يبدو نابياً بين ملابس المخمل والحرير القرمزي التي تتوافق يبدو نابياً بين ملابس المخمل والحرير القرمزي التي تتوافق كانغام سمفونيا عذبة .

ويحس المؤمنون المزدهمون على ابواب مار بطرس عقدم البابا ، ثم لا يلبثون ان يشاهدوه . فاذا العرش المرفوع على اكتاف الاثني عشر حمالاً يترجح فوق الرؤوس ، وعلى العرش تشال حي يختفي جسمه تحت الملابس الحريرية المطر وفق أ وفضة ، وفي اصبعه فوق القفاز المنسوج من ذهب ، يلمع الخاتم الثمين ، وفي قدميه الحذاء الاحمر ، وعيناه وحدهما ، بسوادهما المتوقد ، تشعان حياة ، افضل من الحجارة الشمينة ، في وجه علي كالعاج وصاف كالشمع . وللوقت تدوسي المتافات وتصفق الاكف كهدير الامواج ، وتتجاوب تدوسي المتافات وتصفق الاكف كهدير الامواج ، وتتجاوب

من جانب آخر في الكنيسة حتى تضيع نحت القبة السامقة . وتعزف الموسيقى ، من حيث قامت مختبئة في احدى الشرفات العالية فوق المدخل ، النشيد الحبوي ، فتُذري الابواق الفضية فوق الجاهير رناتها الجزلة الفخمة . وعندئذ تغمر الانوار كل الكنيسة الباسيلية ، وتبدأ جوقة المعبد السيستي بترتيل الانشودة الطقسية : « انت صخرة وعلى هذه الصخرة ابني بيعتي » . ان دخول البابا الى كنيسته لآية من الانتصار الباهر ، والعبادة الحميمة ، والتواضع العميق .

ويقف هذا الموكب الباهر امام معبد القربان الاقدس. فينزل البابا عن العرش، وينزع التاج المثلث الطبقات عن رأسه، ويلبس عوضه آخر ابيض، رمز سلطته الروحية، ويجثو على الركبتين ساجداً للاوخرستيا. ثم يجلس على عرش ويتلو صلوات الساعة الثالثة، بينا يؤدي اليه الطاعة اصحاب المناصب العالية من مرافقيه: الكرادلة بلثم يده، والبطاركة والاساقفة بقبلة ركبتيه، ورؤساء الاديرة والكهنة المعرقون بتقبيل قدميه.

وبعدئذ من تقرغ عليه الحلل الحبرية ، وهي تشمل الحلل الطقسية الحاصة بكل من ذوي الدرجات المقدسة ، لانه رمز الكنيسة جمعاء . فيرتدي منها ما يعود لذوي الدرجات الصغيرة ، ولاسقف رومية ، وبطريرك الغرب . ثم يشد عقويه بزنار من ذهب شارة رتبته العليا .

ويبدأ القداس الالهي تحت القبة الرائعة الفن من صنع لوبون Le Bernin . ويجلس البابا على عرش آخر في صدر الكنيسة ، يحيط به الكرادلة الذبن يشتركون معه في اقامة الذبيحة. ويقف الى جانبه من النبلاء مقد مهم ، وهو الامير مساند العرش . ويجلس على درجات العرش قضاة محكمة الروتا . وفي الشرفات ، من هنا وهنا ، اقارب البابا ، والامراء المالكون ، ورؤساء الدول ، واعضاء السلك الدباماسي ، ببزات اليام الاعياد والمهرجانات الكبرى . وفي اثناء القداس ، يصعد البابا الى المذبح ثلاث مرات ، يتبعه الكرادلة وخمسة عشر اسقفاً بتيجانهم ، ورجال الكهنوت من كل الدرجات بعدد غفير .

عند صلاة التقدمة ، قبيل تقديس القربان ، يتقدم الكرادلة وملتمسو التطويب او اعلان القداسة ، فيوفعون الى الحبر الاعظم التقدمات : شمعتين تزن كل منها ستين ليبره ( ٥٠٠ غرام ) ، ورغيفين من الخبز مغلتفين الواحد بالذهب والآخر بالفضة ، وقد نقش على كليها شارة الحبر الاعظم ، وبرميلين صغيرين من الخمر ، وثلاثة اقفاص متقنة الصنعة ، فيها حمامتان وعامتان وعصافير اخرى صغيرة .

بهذه الابهة الطقسية تحيط الكنيسة حفلة تطويب احد بنيها او اعلان قداسته. وشتان ما بين هذه الابهة المبذولة اليوم وتلك الحياة الوضعة القشفة ، المترعة آلاماً واضطهاداً،

من جانب آخر في الكنيسة حتى تضع نحت القبة السامقة . وتعزف الموسيقى ، من حيث قامت مختبئة في احدى الشرفات العالية فوق المدخل ، النشيد الحبري ، فتُذري الابواق الفضية فوق الجاهير رناتها الجزلة الفخمة . وعندئذ تغمر الانوار كل الكنيسة الباسيلية ، وتبدأ جوقة المعبد السيستي بترتيل الانشودة الطقسية : « انت صخرة وعلى هذه الصخرة البني بيعتي » . ان دخول البابا الى كنيسته لآية من الانتصار الباهر ، والعبادة الحميمة ، والتواضع العميق .

ويقف هذا الموكب الباهر امام معبد القربان الاقدس. فينزل البابا عن العرش ، وينزع التاج المثلث الطبقات عن رأسه ، ويلبس عوضه آخر ابيض ، رمز سلطته الروحية ، ويجثو على الركبتين ساجداً للاوخرستيا. ثم يجلس على عرش ويتلو صلوات الساعة الثالثة ، بينا يؤدي اليه الطاعة اصحاب المناصب العالية من مرافقيه : الكرادلة بلثم يده ، والبطاركة والاساقفة بقبلة ركبتيه ، ورؤساء الاديرة والكهنة المعرقون بتقبيل قدميه .

وبعدئذ من تفرغ عليه الحلل الحبرية ، وهي تشمل الحلل الطقسية الخاصة بكل من ذوي الدرجات المقدسة ، لانه رمز الكنيسة جمعاء . فيرتدي منها ما يعود لذوي الدرجات الصغيرة ، ولاسقف رومية ، وبطريرك الغرب . ثم يشد مقويه بزنار من ذهب شارة رتبته العليا .

ويبدأ القداس الالهي تحت القبة الرائعة الفن من صنع لوبرنن Le Bernin . ويجلس البابا على عرش آخر في صدر الكنيسة ، يحيط به الكرادلة الذين يشتركون معه في اقامة الذبيحة. ويقف الى جانبه من النبلاء مقدَّمهم ، وهو الامير مساند العرش . ويجلس على درجات العرش قضاة محكمة الروتا . وفي الشرفات ، من هنا وهنا ، اقارب البابا ، والامراء وفي الشرفات ، من هنا وهنا ، اقارب البابا ، والامراء المالكون ، ورؤساء الدول ، واعضاء السلك الدباماسي ، ببزات ايام الاعياد والمهرجانات الكبرى . وفي اثناء القداس ، يصعد البابا الى المذبح ثلاث مرات ، يتبعه الكرادلة وخمسة عشر السقفاً بتيجانهم ، ورجال الكهنوت من كل الدرجات بعدد غفير .

عند صلاة التقدمات ، قبيل تقديس القربان ، يتقدم الكرادلة وملتمسو التطويب او اعلان القداسة ، فيرفعون الى الحبر الاعظم التقدمات : شمعتين تزن كل منها ستين ليبره ( ٠٠٠ غرام ) ، ورغيفين من الحبز مغلتفين الواحد بالذهب والآخر بالفضة ، وقد نقش على كليها شارة الحبر الاعظم ، وبرميلين صغيرين من الخبر ، وثلاثة اقفاص متقنة الصنعة ، فها حمامتان وعامتان وعصافير اخرى صغيرة .

بهذه الابهة الطقسية تحيط الكنيسة حفلة تطويب احد بنيها او اعلان قداسته. وشتان ما بين هذه الابهة المبذولة اليوم وتلك الحياة الوضيعة القشفة ، المترعة آلاماً واضطهاداً،

التي كانت نصيب من ترفعهم الكنيسة ، بعد وف تهم ، الى أوج المجد .

التي أبيحث فيها طلب تطويب او اعلان القداسة . في الدعوى التي أبيحث فيها طلب تطويب احد المؤمنين اي اعلانه طوباوياً (سعيداً مغبوطاً في الفردوس) ، يعين احد مشاهير المحامين وكيلا ، يدعى «محامي الايمان» وقد غلب عليه لقب «محامي الشيطان» Avocat du Diable ، مهمته الحوول بكل الوسائل دون نجاح الدعوى ، اي دون اعلان المرشح طوباوياً او قديساً بصورة رسمية . ويعود الى مجمع الطقوس تعيين محكمة شرعية – من مدع عام وماه وشهود وقضاة – لتبحث مجثاً دفيقاً صارماً مفصلاً حياة من يطلب شرف استحقاق العبادة العلنية : حياته على الارض ، وما حدث بعد وفاته بما العلنية : حياته على الارض ، وما حدث بعد وفاته بما الكثوليكي ، من اعضاء «الكنيسة المنتصرة» يتوسطون في السهاء بين الناس والله ، بين الخليقة وخالقها .

ويمكن القول ان القداسة تجتاز ازمة تضخم . فالمرشحون لها يزدهمون على ابواب مجمع الطقوس . وعلى « جدول الدعاوي » في هذا المجمع ، ٣٢٨ دعوى ، يرجع بعضها بتاريخه الى القرن الخامس عشر . وهناك ، نحو من ٧٤١ دعوى تنتظر ان تدق ساعتها . وبين الدعاوى ، اربع وستون موضوعها تطويب افراد او جماعات قضوا شهداء في سبيل

الدين المسيحي . والتحقيق في هذه الدعاوى يجري بدقة بالغة . ومن الملحوظ ان عدد الذين يُعلنون طوباويين وقديسين هو بين الرهبان اكثر منه بين العلمانيين . فهل يعني ذلك ان الابرار من هؤلاء قليلون ، وان القداسة من نصيب الذين ينضوون الى الرهبانيات ? لا . فان لهذا التفاوت سبباً بسطاً جداً هو ان دعوى التطويب والقداسة طويلة جداً ، وتقتضي نفقات باهظة ، تقدّر \_ للمحكمة وتنقــلات الشهود وطبع الوثائق ، الخ . . . - بنحو عشرين مليون فرنك . فمن الصعب جداً ان يُقدم شخص او عائلة او فريق من الناس على تحمّل عب، هذه النفقات الجسيمة ، في دعوى قديس علماني قد تدوم عشرات السنين وربما قروناً . بينا الرهبانيات \_ وهي تنعم بالديمومة \_ تستطيع بدون عناء ان تضمن حسن سير دعوى من هذا النوع. وهكذا نجد بين المرشحين للقداسة من يظلون صابرين في قاعة الانتظار يحول فقرهم دون ولوجهم بابها ، حتى بعد وفاتهم ، ريثها يجيء يوم يصبح فيه النظر في دعواهم بفضل الحماسة الشعبية والخوارق التي تتكاثر بغتة بشفاعتهم ، امراً لا مناص منه ، فيعبرون بقفزة واحدة جميع الحواجز التي نصبها الحق القانوني في سبيلهم بدافع الحذر المفرط.

في بادىء الامر ، تقام الدعوى الحكى عنها امام اسقف الابرشية ، حيث « توفي برائحة القـداسة » المؤمن المطلوب

تطويبه . ويكون الحافز الى اقامتها حياته المثلى بالتقوى والفضيلة ، وحدوث بعض الخوارق التي لا يجوز تسميتها معجزات قبل صدور حكم الكنيسة بشأنها . وللوقت يقوم اساقفة الابرشيات ، التي « مر " فيها خادم الله » ، بنصيبهم من الدعوى ، فينقبّون عن ابسط اثر تركه مدة وجوده ضمن خدود ولايتهم . فينقبّون عن ابسط اثر تركه مدة وجوده ضمن خدود ولايتهم . ويعين في رومية طالب " Postulateur يدير اعمال الدعوى . ثم يضم " اليه « محامي الشيطان » . اما اذا كان مدار البحث عن رجل عاش في ايامنا ، فترسل الحكمة نداءً مدار البحث عن رجل عاش في ايامنا ، فترسل الحكمة نداءً الى جميع من عرفوا بذاتهم شيئاً عن حياته وعمله ليؤدوا شهادتهم ، واحياناً كثيرة يواوح عدد الاسئلة الموجهة اليهم بين من وحول سؤال .

ومتى المت المحكمة الاسقفية اعمالها ، توسل الاضبارات الى مجمع الطقوس في رومية فينقرر ما اذا كان في الامكان فتح « دعوى رسولية » . ولاجل هذه الغاية ، يعين احد المحامين المقبولين لدى المجمع ليعد" ، كتابة ، ملخص الاضبارات . فيرد عليه عامي الايمان بتقديم اعتراضاته كتابة ، فيجيبه المحامي واضع الملخص . وهكذا دواليك ... فيتألف من مجمل هذه الوثائق مجلد يقع في اكثر من ١٠٠٠ صفحة مطبوعة على ورق مججم الشنن . وهكذا بجري الفحص ، بدون مطبوعة على ورق مججم الشنن . وهكذا بجري الفحص ، بدون مشفقة ، على رجل في جميع مراحل وجوده ، وفي ادق طيات حياته الطبيعية والعاطفية والروحية ، وفي اسرارها الحيمة الحفية .

فاذا قبلت الدعوى ، يجرى تحقيق جديد فيما اذا كان المرشح للقداسة قد مارس الفضائل المسيحية حتى درجة البطولة. فاذا كانت النتائج ايجابية ، يُعلق اعلم على جدران رومية ، به يعلن البابا « بطولة فضائل خادم الله ». وهذا الاعلان هو خطوة حاسمية في طريق التطويب والقداسة. فيبقى ان تقوم لجنة مؤلفة من احبار واطباء بالتحقيق في طبيعة الخوارق والاشفية المنسوبة الى « خـادم الله »، على اشد ما يكون من الدقة والصرامة ، لان الكنيسة لا تكتفي ، في مثل هذه الدعاوي ، بالشهادات البشرية الصرف ، القابلة دوماً للضغط والمعرَّضة للضعف ، بـل تتطلب بوادر فائقة الطبيعة. فيقتضي التطويب حدوث معجزتين ، واعلان القداسة حدوث اثنتين اخريين بعدهما. وعندئذ مُعِتْفِل ، بابهة بالغة ، باعلان القديس الجديد او القديسة الجديدة، في باسلية مار بطرس ، أو أمامها في الساحة الفسيحة الارجاء الواسعة الاطراف.

## ه - الجمع المقدس الكنيسة الشرقية ورئيسه الكردينال تيسران .

ا" - للكردينال اوجين تيسران ، عميد مجمع الكرادلة ، مهابته وخيلاؤه ، حين يدخل ردهات قصر روماني ، ووداؤه الارجواني مُلقى على كتفيه المتينتين ، وصليبه يشع

الكنيسة من الشرقين.

ثم ان عدداً كبيراً من ذوي الطقوس الشرقية اصبحوا موالين بأمانة لرومية : فالكلدان والملكيون والسريان والملابار والاقباط والحبشة والارمن والرومان والروتان يؤلفون كنائس او طوائف كثوليكية الى جيانب اخوتهم الذين لا يزالون بعيدين عن رومية. ومن المعلوم أن الموارنة برمّتهم متحدون برومية منذ نشأتهم. وهـذه المجموعة من الطوائف الشرقية الكثوليكية تعد تحواً من تسعة ملايين مؤمناً ومؤمنة منتشرين في جميع بلدان العالم، ولاسيا الشرق الادنى واوروبا الشرقية . وهم كثوليكيون بدون ان يكون طقسهم لاتينياً ، ويخضعون لولاية المجمع المقدس للكنيسة الشرقية. والسلطات المعطاة للكردينال الذي 'يشرف على ادارة هـذا المجمع اوسع من سلطات اي كردينال من رؤساء المجامع الرومانية الاخرى . أن البابا بالذات هو رئيس هذا المجمع . إلا أن الكردينال سكرتيره هو الذي يقوم بادارته الفعلية ، وهو في وضع من الاستقلال الذاتي يفوق اوضاع سائر رؤساء الدواوين.

ومن الراهن ان الكردينال تيسران هو احد ادرى الناس عا يجري وراء الستار الحديدي ، واكثرهم سكوتاً عما يعرف ، بالرغم من انه ، بطبعه ، طليق اللسان ،

على صدره العريض ، ولحيته السوداء البيضاء كأنها من ريشة رافايل او لوتثيان Le Titien ، ويتقدمه غلامان مجمل كل منها مصاحاً مضناً .

ان هذين المصباحين يفرضها البروتو كول. فاذا شر فك احد امراء الكنيسة بزيارت فاياك ان تسهى عن استحضار خادمين مجملان مشعلين عند مطلع السلم. ولا تنس كذلك ان الكردينال يضاهي اميراً من امراء عائلة مالكة. واخيراً، اذا مثلت مجضرة الكردينال تيسران، ففكتر انك امام الشخص الاول في الدواوين الرومانية.

وللكردينال تيسران ، ما عدا مقامه السامي في مجمع الكرادلة ، مهمة اخرى في الدواوين الرومانية ، توفعه الى الاوج في ادارة الكنيسة ، وتوليه سلطة شبيهة ، نوعاً ما ، بسلطة البابا نفسه . فانه سكرتير المجمع المقدس للكنيسة الشرقية الذي يوئسه البابا بذاته .

من المؤمنين من يظنون ان الكنيسة الكثوليكية البست سوى الكنيسة اللاتينية او الغربية . ان هؤلاء لخطئون . فالكثوليكيون - ذوو الطقس اللاتيني هم القسم الاكبر عدداً من الكنيسة ، بينا الكنائس المسيحية الشرقية هي القسم الآخر منها ، وان تكن قد خرجت على ولاية الحبر الرومانية ، لان اعظم آباء الشرقي شأنه في الكنيسة الرومانية ، لان اعظم آباء

يطيب له الخوض في الحديث ، وتصله اسلاك خفية بالمؤمنين المتعلقين به في البلدان الشيوعية : كهنة وعلمانيين متخفين ، مطار دين او محبوسين في المعاقل . ومن استطاع منهم خرق الستار الحديدي ، فتضمه مدارس ومعاهد عديدة في رومية وسواها . والاتصالات قائمة وثيقة علمهاجرين الذين لا يزالون يفرون الى الغرب منذ الحرب ، وقد بلغ عددهم الملايين ، ولهم في اماكن هجرتهم مئات الصحف ، ومحطات اذاعة ، وجامعات ، وورؤساء كنسون .

ان الكردينال تيسران هو الحامي لمصالح الكنيسة الشرقية الموكولة الى عنايته . فيجم عن بالاشتراك مع معاونيه ، التعليات التي تردهم ، ويواصل عملًا سوف يعرف مداه متى عادت الحرية الدينية وحرية الكلام الى بلدان ما وراء الستار الحديدي . وبما يشتمل عليه هذا العمل مفاوضات خفية وبطيئة وطويلة ، تتوقف ثم تأستأنف ، في سبيل اتحاد الكنيسة الرومانية .

٢ - لمجمع الكنيسة الشرقية المقدس مقر في بناية حديثة بالقرب من مار بطرس. فاذا دخلت قاعة الانتظار ، وجدت ردهة قديمة اللبه شيء بردهة الكاتب العدل في الملحقات ؛ تزين جدرانها صورة القيم الحالي على شؤون المجمع ، وسط صور الكرادلة اسلافه . والى بضع سنوات خلت ، كان في هذه الردهة كرسي صغير ، مسانده مطر وق ،

مجميه من أن يجلس عليه أحد الزائرين شويط ممتد أمامه ؟ أنه كرسي البابا بيوس العاشر.

في هذه الردهة ، ينتظر احبار " تزيد لحاهم في جمالهم ، وعلى رؤوسهم قلانس غريبة ، وتتدلى شعور بعضهم على اكتافهم ، ويلبسون غنابيز فضفاضة كأنها برانس . وبينا هم في وشوشاتهم ، اذا بالباب يفتح ، ويظهر فيه الكردينال تيسران ، فيمد "اليهم عينه ، فيخر ون امامه ويقبلون خاتمه المشع في اصبعه ، ويبدأ كل " بلغته تحيات مفخمة لا نهاية لها . في هذا الديوان الروماني ، حيث الحجاب يغالبون النعاس ، يسر الانسان ان يستنشق فجأة نسيماً شرقياً ، نفحة من والف ليلة وليلة » . ذلك بان للكردينال تيسران حق الاشراف على العالم العربي ، وخاصة على الكثوليكيين في الشرق الادنى . ورعا كان هذا الامر من جملة ما اوصله الى منصه العالي الخاص .

و لد اوجين تسران سنة ١٨٨٤ في ننسي Nancy من مقاطعة اللورين في فرنسا . ومنذ صباه احس بالدعوة الى الكهنوت والى درس الكتاب المقدس . فتلقن في باديس اصول العبرية والسريانية والاشورية والعربية والحبشية ، وأخيراً الارمنية والروسية . وما مضى زمن يسير حتى دُعي الى تدريس الاشورية في رومية ، يسير حتى دُعي الى تدريس الاشورية في رومية ، وعنين حافظاً للمخطوطات الشرقية في المكتبة

الفاتكانية .

وكان اشراف الاب تيسران على المكتبة وسيلة ليسير بعيداً في طريق التوسع والتعبق في الدروس الشرقية ، وهو طريق شاق . فألتف بضعة كتب في مواضيع كتابية ، ونشر مخطوطات حبشية ، فنعد بحق احد مشاهير المستشرقين في العالم . وترويحاً للنفس من عناء الدرس ، زار الشرق متنقلا ، على ظهر جواد ، بين القدس وبغداد . ثم تسنتى له ان يعود الى فلسطين بسيارة هذه المرة ، في اواخر الحرب العالمية اللولى ، رئيساً للمكتب الاول في قيادة الفيلق الافرنسي الذي ضمته عملة الحلفاء على الشرق الادنى .

وبعد الحرب ، رجع الاب تيسران الى المكتبة الثاتكانية . واجرى فيها تحسينات واسعة وفق المقتضيات العصرية عقيب رحلة قام بها الى اميركا . وكان يقاسمه هذا الشغف بالشؤون المكتبية رجال آخر كان آنئذ على رأس المكتبة الثاتكانية ، فاصبح بعدئذ البابا بيوس الحادي عش

وشاء البابا الجديد ان يستعين به في ادارة الكنيسة العليا ، فقطع عليه بغتة سيره الهادىء في طريق الدرس والتنقيب ، وسمّاه كردينالاً على رأس المجمع المقدس للكنيسة الشرقية قبل ان يوفعه الى درجة الاسقفية ، ثم امر بتسقيفه على يد وزير دولته الكردينال باتشلتي ( البابا بيوس

الثاني عشر ). وبين ليلة وضحاها ، ارتفع المستشرق العلامة من مكتبته ومخطوطاته الى منصب يُعد بحق من اعلى المناصب في ادارة الكنيسة .

ان لعميد مجمع الكرادلة شعبية في الدواوين الرومانية ، قل من ضاهاه فيها من زملائه رؤساء المجامع ، بالرغم من انه ليس ايطالياً ولا من الموالين . ينهض صاحب النيافة صباحاً عند الساعة الحامسة ، فيقيم الذبيحة الالهية في دار سكناه ، حيث يعني بشؤون المنزل شقيق له مع زوجته . ويقصد الكردينال الى المجمع ، ماشياً على قدميه عبر رومية . فيدخل مكتبه الواسع ، ويظل يدير دفة الاشغال حتى الساعة الرابعة عشرة . فتأتي عندئذ سيارته فيذهب بها الى منزله . وبعد الغداء ، يسجل على دكتافون تقارير ورسائل ومناشير رعوية ، بلغات مختلفة ، تنقلها في الحال احدى الضاربات على الآلة الكاتبة .

واحياناً كثيرة ، بعد الغروب ، ينزل الكردينال الى منزل ابنة شقيقه القائم تحت منزله ، فيحيط به صغارها الكثيرون ، فيأنس بهم وقتاً ، متمماً بالفعل كلمة السيد المسيح : « دعوا الاطفال يأتون الي" » ، الا ان يكون قد قبل الدعوة الى وليمة عشاء تقام على شرفه في احدى السفارات ؛ الى احدى الباسيليات الو ان يذهب ، بعض الاحيان ، الى احدى الباسيليات الرومانيات الكبرى ليرئس حفلة دينية فيها ، فيدخل حينئذ

الفصل الثالث المحاكم والدوائر

#### ١ - عكمة الروتا.

لا يمكن كثوليكياً الحصول على حل وثاق زواجه الا بطريقة اعلان بطلانه . فالكنيسة ، كما هو معلوم ، لا تقبل ابداً بالطلاق بمعناه المدني ، لانها تعلم ان وثاق الزواج غير قابل الحل بقوة كلمة السيد المسيح في الانجيل مجسب

بثوبه الارجواني ، يحيط به مرافقه النبيل وسكرتيره وحامل الذيل ؛ وعلى مدخل الكنيسة يستقبله الاكليرس بالترانيم والبخور .

مار متى انه فا جمعه الله فلا يفرقه الانسان » (٦:١٩). فالزواج اذاً سر يدوم طوال الحياة . ولا تحكم الكنيسة الا بالهجر الشرعي بين الزوجين في بعض حالات يصعب فيها تعايشها . وليس لاحد الزوجين ، لاستعادة حريته ، سوى ان يستطيع اقامة البرهان على انه فقد هذه الحرية عند عقد زواجه ، او ان زواجه لم يعقد بالصورة المفروضة شرعاً . ففي حالات عديدة قد لا تتم جميع الشروط الواجبة لصحة الزواج في نظر الكنيسة ، فاذا شك احد في ان زواجه مشوب بنقص ما ، فعليه ان يعرض الامر لحكمة الوشته .

وبحسب طبيعة الدعوى المطلوب نقض الزواج فيها او اثباته ، تقرر الحكمة الاسقفية صلاحيتها ، او عند الاقتضاء تحو للاوراق الى رومية . وبعد صدور الحكم الاسقفي ، ( ببطلان الزواج ) يجب ان تنظر فيه محكمة ابرشية اخرى ( وفي الشرق الحكمة البطريركية الاستئنافية ) ، فاذا اتفقت الحكمتان في قراريها للاسباب عينها ، تم الحكم بشأن القضية . وعندئذ يجب على « المحامي عن الوثاق » ، المكلف بقوة وظيفته الدفاع عن ثبوت الزواج ، ان يستأنف القضية الى

محكمة ثالثة ١. فاذا اثبتت هذه المحكمة الحكمين السابقين ، يعلن بطلان الزواج .

على ان الاحكام في هذه المادة ليست مبدئياً من نوع «القضايا المحكمة» ، فيظل المجال مفتوحاً لاعادة النظر فيها (وهذا النظام القاضي بفحص قضية واحدة وبتها في محكمتين محتلفتين ، هو جد مألوف في اصول المحاكمة الكنسية ).

ان الزواج ، في عرف الكنيسة ، سر" لا يوليه الكاهن الذي يبادك الزواج ، بل يتمه الزوجان بالذات ، حين يتبادلان الرضى بالزواج ، بقولها : نعم . والكاهن ليس سوى شاهد رسمي على ذلك ، عمل السيد المسيح الذي باسمه يُعقد الزواج .

ويورد الحق القانوني الاسباب التي تجعل الزواج باطلاً وعددها ثلاثة عشر ، وهي ما تدعى الموانع المبطلة للزواج: صغر السن – العجز الطبيعي – قيام وثاق زواجي سابق – اختلاف المذهب – درجات الكهنوت الكبيرة – النذر الرهباني الاحتفالي – خطف العروس – الذنب – القرابة الدموية – القرابة الروحية – الادب

١ الصواب: ليس على المحامي عن الوثاق ان يستأنف حتماً في هذه الحالة، الا اذارأى من واجبه بدافع من ضميره ان يلجأ الى الاستئناف لعدم اقتناعه بصواب الحكمين المتطابقين . ثم ليس ثمة ما يمنع احد المتداعيين او كليهما من الاستئناف الى محكمة ثالثة . – المترجم .

١ في ممرض الكلام على الزواج.

العمومي \_ التبنتي .

وعلاوة على هذه الموانع الواقعية ، يكون الزواج باطلًا لنقص في الرضى . فقد رأينا ان الرضى هو العنصر الجوهري في تكوين وثاق الزواج . فلا زواج صحيحاً إلا ما كان كلا الزوجين قد ابوز رضاه به مجرية واستقلال تامين ، وعن معرفة دقيقة بما يرتبط به . وعلى هـذا الصعيد يمكن القضاة الكنسيين ان يكونوا اقل او اكثر تسامحاً وتساهلًا، او تشدداً وتصعباً . والشعور السائد الآن ان للتساهل ، بالاجمال ، التغلب. فتجاه المآسي التي تمزق العائلات غير المتآلفة ولا المتجانسة، تميل المحاكم الكنسية الى تفسير مقتضيات الشريعة باكثر حرية بما كانت تفعل في الماضي . فيُبحث اذا كان احد الزوجين قد ابرز رضاه في حالة جهل ، او تحت ضغط ذويه ، او اذا كان قيَّد رضاه بتحفظ عقلي فيا يعود الى جوهر الزواج، او بعزم سابق على عدم احترام احدى غايات الزواج ، وهي انجاب البنين ، وغير ذلك من الاسباب التي قد تفسد الزواج في اصله واساسه او تضعفه ، اعنى الرضى الاختياري عن مع, فة كاملة .

ومن مدة قريبة ، هال محكمة الروتا ، المكلفة الحكم في دعاوى الزواج في الدورتين البدائية والاستئنافية وما بعدهما ، هالها ما لحظته من تساهل زائد لدى بعض المحاكم الاسقفية في اعلان بطلان الزواج . فاصدرت تعميماً بهذا الشأن .

وبالرغم من ذلك ، فلا يزال عدد الاحكام المعلنة بطلان الزواج في ازدياد على ما يظهر .

وقد يكون الزواج باطلاً كذلك لنقص في صورة عقده اي صيغته . ان عقد الزواج الذي يتم بواسطة الزوجين ، على ما رأينا ، بقوة رضاهما ، يجب ابرامه بابراز الرضى امام شاهد رسمي تعينه الكنيسة ، وليس امام اي كاهن . فالشاهد الشرعي هو خوري الرعية واسقف الابرشية ، او الكاهن الذي يفو ض احدهما ذلك اليه . ومن الراهن ان العبث ببعض قوانين اخرى ، تفرضها الكنيسة في صورة عقد الزواج ، يعتبر نقصاً فيه ، ومنه ما يبطل الزواج ومنه ما يجعله منوعاً ، غير جائز ، ولكن صحيحاً .

ويحسن بنا ، في هذا المجال ، ان ننظر في حادث زواج ، صحيح شرعاً ولكنه غير مكتمل فعلاً . ان هذا الزواج ، مبدئياً ، غير قابل الحل شأن الزواج الصحيح الشرعي ، اذ ان رضى الزوجين هو ما يوليها السر . غير ان الحبر الاعظم ، بحسب الحق القانوني ، يستطيع ان يفستح في هذا الزواج غير المكتمل . وعلماء اللاهوت والقانون في جدل الزواج غير المكتمل . وعلماء اللاهوت والقانون في جدل لا ينتهي ليعرفوا كيف يمكنهم تصويب هذا المس بمدا المتناع حل الزواج . ولكنهم بالاجماع لا يشكون في سلطة البابا على التفسيح منه .

فعند حدوث شيء من هذا ، يجب تقديم عريضة الى

الاسقف المكاني، توضع فيها الاسباب التي لاجلها لم يكتمل الزواج ، وما هي البواهين على ذلك ؛ وتورد المسو عات للتفسيح. والاسقف بدوره يوفع الامر الى الدوائر المختصة في رومية ، فتفوّض اليه عادة التحقيق في الامر بذاته او بواسطة كاهن ينتدبه . على ان كل زاوج مطعون فيه على هـذا الشكل ، يعتبر مكتملًا ؛ وعلى المدعي اثبات العكس . اما الفحص الطبي فليس دائماً في الامكان ، اذا كانت الزوجة ارملة مثلًا . فعندئذ يكتفي المحقق بالاستهاع الى الشهود وبوثائق مكتوبة . وبعد التدقيق في نتيجة التحقيق ، وثبوت الادعاء ، يقدم مجمع الاسرار ( او الجميع الشرقي فيا خص الشرقين ) تقريراً بذلك الى الحبر الاعظم الذي يستطيع ، شخصاً وحده ، ان يعيد الى العروسين حريتها . وقد محدث احياناً ، اذا كان في التحقيق ما يدع سبيلًا الى الخوف من ان زواجاً جديداً قد يتعرض للصعوبة عينها ، ان محظر عقد زواج جديد ولو بطريقة موقتة ، على من لم يكتمل الزواج بسببه .

وتبحث القضايا الزواجية في رومية في ثلاث دوائر وتبحث القضايا الزواجية في رومية في ثلاث دوائر مختلفة ، بحسب طبيعة هذه القضايا : مجمع الاسرار ، ومحكمة الروتا ، والسنتفيش الذي مجتفط لنفسه بالحوادث الناجمة عن الزواج المختلط : بين كثوليكي ولا كثوليكي . اما الروتا فهي اقدم المحاكم الكنسية ، اذ انها أنشئت منذ ٧٥٠ سنة . ومقرة ها

القصر الرائع المختص بدائرة الحية الرسولي Chancellerie ، ورئيسها الحالي حبر افرنسي ، هو المنسنيور جوليان Jullien ، من كهنة جمعية سان سلبيس ( رفع الى مقام الكرديالية سنة ١٩٥٨). وفيها تثار قضايا هي اشبه بالمآسي منها بالدعاوى . ولكنها نجري بسكون وهدوء ، لان جميع اعمالها تقريباً تتم كتابة . فيقدم محامي المدعى عليه دفاعه مطبوعاً في عشرين صفحة من حجم تحدده المحكمة. وبعد عشرين يوماً يود عليه محامي المدعي عطالعة مطبوعة في عشر صفحات . وغالباً مـا تتتالى المرافعات والمطالعات . وقد تدوم هذه الحرب بالنشرات اشهراً واعواماً. ولا توخّص الروتا للخصمين او محاميها بالمثول امامها إلا في حوادث جد نادرة ، لكي يجلوا شفوياً بعض نقاط تفصيلية امام القضاة . ومن عادة محكمة الروتا ان تنشر كل سنة احصاءً مجملًا للدعاوى التي انجزت في اثناء السنة القضائية . وهوذا احصاؤها لسنة ١٩٥٣: ١٧١ حكماً في قضايا زواجية ، ٧٧ منها باعلان بطلان الزواج، و٤٥ باثبات صحته. وكانت ٢٥ دعوى من الفئة الاولى ، و ٣٤ من الفئة الثانية ، مجانية ، لم تكلف المتداءين شيئًا ، وقامت المحكمة بدفع جميع نفقاتها ،

ومنها بدل اتعاب المحامين.

#### ٧ - حكمة التمييز العليا .

في الثاتيكان ، محكمة اخرى، غير الروتا، هي محكمة التمييز العليا Suprême Tribunal de la Signature Apostolique ، مؤلفة من عشرة كرادلة ، مهمتها عادة القيام بدور محكمة التمييز بالنسبة الى المحاكم الكنسية . وفي حوادث جد نادرة ، قد تكسر هذه المحكمة احكام الروتا وتقبل الشكاوى ضد قضاة هذه المحكمة .

#### ٣ - عكمة التوبة.

تجري اعمال هذه المحكمة في الحفية. فقضاتها لا يعرفون على الاطلاق هوية المتهمين. والوقائع تعرض امامها دائماً تحت ستار كتان الاسماء الصحيحة. ومن اغرب ما لا يصدق ان الكردينال كنالي ، المشترك في ادارة الكرسي الرسولي الزمنية ، هو هو القيّم على هذه المحكمة ، محكمة الضمائر.

ان محكمة التوبة تحل من الخطايا « المحفوظة » أعني الخطايا الثقيلة جداً التي لا محق للمعرّف العادي ان مجل منها ، فيحيل امرها الى هذه المحكمة ، او الى الحبر الاعظم بالذات . ولهذه المحكمة ان ترفع العقوبات او التأديبات المنزلة المحكمة ان ترفع العقوبات او التأديبات المنزلة المحكمة ان ترفع العقوبات او التأديبات المنزلة المنابذ الم

باحد المؤمنين لمجرد اقترافه بعض ذنوب ثقيلة ، معينة في الحق القانوني على درجات : اربع منها « محفوظة بنوع خاص جداً » ، واثنتا عشرة « محفوظة بنوع خاص » ، الخ ...

فالحكمة تدرس الذنوب التي ادت الى انزال هذه العقوبات، وترفع التأديبات المفروضة عليها. وقد يضطر المعرق احياناً، في ظروف استثنائية، كما في حالة خطر الموت، ان مجل من الخطايا المفروضة عليها تأديبات، ثم يعرض ما حدث لمحكمة التوبة، فتصدر حُكماً لاحقاً، به تثبت ما اجراه المعرقف. على ان هذه الخطايا وعقوبانها هي دائماً من الحوادث الاستثنائية. ومن النادر ان تتجاوز الخطايا، التي يقترفها التائب العادي »، السلطات الواسعة التي تمنح لكل معرقف.

والى محكمة التوبة يعود كل ما يلامس « منبر الضير » ، اعني كل ما يلحق بضمير المؤمن ، بدون ان يشيع في الخارج ، او يبد ل الحياة الاجتاعية . فمحكمة التوبة لا تعنى إلا بالخطايا الداخلية ، بعلاقات النفس بالله . من ذلك اذا نذر احد نذراً في قرارة ضميره ، ولا قدرة له على ايفائه ، فمحكمة التوبة تعفيه منه . وكذلك « اذا قبل احد الناس ارثاً مرهقاً بشروط شفوية وخفية ، فرأى ذاته غير قادر على اتمام هذه الشروط التي ارتضاها بضميره ، بدون الحاق اضرار جسيمة بنفسه وبذويه » . فمحكمة التوبة ، بعد درس ظروف الحال ، بنفسه وبذويه » . فمحكمة التوبة ، بعد درس ظروف الحال ، تستطيع ان تبرىء ذمته ، وتعيد الطمأنينة الى نفسه .

كل كثوليكي يستطيع الاتصال مباشرة بمحكمة التوبة ، فيكتب الى نيافة الكردينال رئيسها . على أن المعر"ف نفسه يكتب اليه عادة ً ، مورداً ، في عرضه الحادث ،

القسم الرابع نظرات الى المستقبل

اسماء مستعارة ، فيرد اليه الجواب في غلاف باسمه ، وطيه غلاف محتوم مع شارة محكمة التوبة ، وعليه هذه العبارة : « الى المعر"ف الذي يختاره التائب بين الكهنة الذين نالوا الولاية من الاسقف المكاني » . فالمؤمن التائب يختار معر"فه الشخصي او كاهناً آخر ذا ولاية ، فيحد "نه من وراء شبكة كرسي الاعتراف ، ويدفع اليه الغيلاف المختوم الصادر عن محكمة التوبة ، فيفضه المعر"ف ويقرأه عليه ، وهكذا تحفظ الى النهاية حرية الضمير وسر الاعتراف .

ان الالتجاء الى محكمة التوبة لا يكلف شيئاً ؛ فاعمالها مجانية وتقوم بها بكل سرعة بخلاف سائر المجامع الرومانية ، « لان التوبة الصادقة لا شك فيها ، ومن المهم الاسراع في العمل لي تعاد الى التائب طمأنينة القلب » .

# الفصل الاول الشرق والغرب

#### ١ - نظرة اجمالية .

للمسيحيين الشرقيين اهمية عظيمة في نظر الكنيسة الكثوليكية ، بالرغم من قلة عدد المتحدين منهم برومية . فالكنيسة الجامعة ليست على الاطلاق محصورة في الكنيسة الغربية . فبينا تعلن هذه ان في حوزتها وديعة العقيدة الموحى بها ، تحس في قرارة ضميرها وفي عمق نفسها انها قد اصيت ببتر في جسمها ، حين انفصلت عنها اقسام ضخمة من الجاعة المسيحية .

إلا أن الكنيسة الشرقية لم تنفصل عن رومية الا بسبب خلافات على السلطة والولاية ، لا على العقيدة . وهي تواصل ، إلى جانب الكنيسة الرومانية ، حياة غنية بثار الاسرار المقدسة ، ومتصلة رأساً بالمسيحية في اصلها الرسولي . ولكنها رفضت الاعتراف للبابا بسلطة الرئيس الاعلى المطلق ، على اثر سلسلة طويلة من المجادلات اللاهوتية والمشاحنات السياسية ، فاصبحت منشقة في نظر رومية .

شيءِ آخر.

#### ٧ - نظرة في الحاضر.

لا شك في ان الشقاق نتج ، في الاصل ، عن قسمة الامبراطورية الرومانية الى غربية وشرقية ، عــاصمة الاولى رومية ، وعاصمة الآخرى القسطنطينية اي بيزنطة . فاساسه اذاً قائم على واقع سياسي . ثم اشتدت المنافسة بين اللاتينيين واليونانيين . ورغب الاباطرة البيزنطيون أن يجمعوا في قبضتهم ، وفقاً للتقاليد الوثنية القدعة ، السلطتين الزمنية والروحية ، فانبرى بطريوك القسطنطينية يقاوم اسقف دومية الذي كان يطالب لنفسه بخلافة بطرس رئيس الرسل . فكانت النتيجة ان وقع البطريرك تحت ولاية الامبراطور. ومنذ تسعة قرون ، سنة ١٠٥٤ ، اصدر البابا مرسوماً به مجرم مخايل كيرولاريس Cérullaire بطريرك القسطنطينية ، فتم بذلك انشقاق الشرق . وفيا بعد سارت المملكة الروسية الشاسعة الاطراف ، التي كانت القسطنطينية قد هدتها الى الدين المسيحي، في اعقاب اليونانيين وتبعثهم في الخروج على رومية .

ولكن بين الكنيستين اكثر من نزاع سياسي. فان لكل منهما تقليداً خاصاً ، وروحانية ذاتية ، وتفسيراً متبايناً للرسالة المسيحية الواحدة .

ولكن ليس من ينكر عليها انها، على شاكلة الكنيسة الرومانية ، تنعم بحيازة مل الكهنوت المتصل بها بوضع اليد من جيل الى جيل ، وغارس الاسرار صحيحة وتوزعها على المؤمنين مفيدة ذات فاعلية تامة . ولهذا كان الجرح الذي ينزو في جنب الكنيسة ، بانفصال الارثوذ كسين عنها ، مما يوليها فقراً بالدرجة الاولى .

قال البابا بند كتُس الخامس عشر: «ان كنيسة يسوع المسيح هي كثوليكية اي جامعة: لا لاتينية ، ولا يونانية ، ولا صقلبية . وليس غة فرق بين الواحد والآخر من بنيها » . لهذا السبب ، كانت الاقليات الموالية للبابا ، من غير الطقس اللاتيني ، غديًّل ، في نظر الكنيسة ، قيمة تفوق اهميتُها عددها ، عا لا حد له .

وليس تفوق الطقس اللاتيني في الكنيسة الكثوليكية ، في الزمن الحاضر ، سوى ظاهرة عرضية ، تستمر منذ تسعاية سنة تقريباً . ولكن الكنيسة لا تقيس الزمان مجياة الانسان . فاي شأن لقرن ما في وجودها ? كتب الاب دڤريس De Vries فاي شأن لقرن ما في وجودها ? كتب الاب دڤريس De Vries الحد المعلمين في المعهد الحسبري الشرقي برومية : « على الكنيسة الكثوليكية في المستقبل ان تضم الكنائس الشرقية اليها كاعضاء فيها ، وعلى مبدإ المساواة في الحقوق ، كما كان الامر قبل الانفصال ، وان تتخذ بكليتها شكلًا روحياً ، الامر قبل الانفصال ، وان تتخذ بكليتها شكلًا روحياً ، كنسياً ، مختلف عن شكلها الحاضر الذي هو لاتيني قبل كل

فينشأ كيان واحد متلائم . فاذا حصل الآن هـذا الاتحاد ، كانت المسيحية الجسر بين الغرب والشرق .

#### ٣ - نظرة الى المستقبل.

لنتصور المدى الذي تبلغه الكنيسة ، اذا عاد مسيحيو روسيا وسائر المشرق عن جديد فأووا تحت كنف السلطة المركزية الرومانية. ان المسيحيين الخارجين على ولاية البابا يعدون اليوم نحواً من مائة وخمسين مليوناً، ومنهم طوائف كثيرة تسام الاضطهاء في الاراضي الخاضعة لليحكومات الشيوعية ، ومنهم طوائف اخرى مشتة بين شعوب مختلفة الاديان في الشرقين الادنى والاقصى . وهكذا من روسيا الى مصر ، ومن بلغاريا الى فلسطين ، ومن رومانيا الى لبنان وسوريا ، ومن ايران الى الحبشة ، ومائل الكنيسة بعض رقبات جسر وبعض فرق استطلاعية قلائل ، مفصولة الواحدة عن الاخرى ، صامدة منذ قرون طويلة .

ولا ينبغي لنا اهمال ناحية اخرى من الدور الذي يستطيع الارثوذكسيون ان يمثلوه في معضلة اتحاد الكنائس . فالكنائس الشرقية صلة بين الكنائس البروتسطنتية والكشكة على الصعيد السيكولوجي اكثر منها على الصعيد اللاهوتي . ومن الراهن ان الارثوذكسين والبرتسطنتين يشتركون

ففي الشرق ، كلما زاد رؤساء الكنيسة خضوعاً مباشراً للسلطة الزمنية (ولما ينته ذلك بعد!) كان المؤمنون ينضمون جسماً واحداً في كنيسة باطنية منصرفة الى التأمل على ان هذه الشقة بين الرؤساء الكنسين السياسيين والمسيحيين الروحانيين لم تنل بشيء حيوية الايمان وعمقه . ولكن هؤلاء المسيحيين كانوا يبعدون عن العالم ليصلوا ، وكانت عبادتهم مرتكزة على شعورهم بان الحياة الروحية لا تتفق وحياة العالم .

اما في الغرب فولت الكنيسة وجهها شيئاً فشيئاً شطر الامور العملية الواقعية ، واختصرت الطقوس ، ووضعت لها نصوصاً لاتينية ، وجندت من بنيها جيشاً دفعته الى مختلف الاقطار ليهدي البشر الى المسيحية ؛ وكانت تعمل ، عوجب خطط ومناهج اصولية ، على تركيز شؤونها وتنظيم السلطات الدينية في تسلسلها ، وفقاً لما ورثته من تقاليد الحق الروماني ، بينا كانت الكنيسة الشرقية تغرق في اللامبالاة بمجازفات رؤسائها السياسية .

على ان الافراط في تحديد هذه الخصائص الفارقة بين الكنيستين ، ليس دائمًا واقعياً ، بل نتيجة نظريات شخصية . ففي الغرب حياة روحية متعمقة في التأمل على مثال ما في الشرق . فنحن امام اتجاهين حالت الحواجز المفتعلة دون تلاقيهها ؛ ولولا ذلك لكان احدهما يتم الآخر ،

معاً في حذرهم من البابا. إلا ان الارثوذ كسين قد استبقوا ما فقده البروتسطنتيون ولا يزال بعضهم وخاصة في انكلتوا يحن اليه حنين الغريب الى وطنه ، اعني التقليد الرسولي في ايلاء الكهنوت ومنح الاسرار بصورة صحيحة.

في الازمنة المتأخرة اقيمت ، بين حين وآخر ، اجتهاعات 'شبهت « بمجامع عامة » ضمت معاً البروتسطنتين والشرقين . ولكن الكنيسة الكثوليكية لم تشترك فيها بالفعل كمفاوضة ، بل ارسلت اليها مراقبين من قبلها . على انها تشجع حركة تدعى « الاتحاد » Unitas قام بها منذ سنين الاب شارل بويية Boyer احد الرهبان اليسوعيين في رومية ، ولا يزال يتعهدها بكل دراية وفطنة .

ومن زمان بعيد ما عادت الكنيسة الكثولكية دعت الى عقد مجمع عام فالبابا هو وحده حالياً مصدر التعليم بكليته وقد يكون في ظروف الزمان الحالي ما يلائم عقد جمعية من اساقفة الكنيسة العامة ومعلمي اللاهوت فيها والسبب في ذلك ليس فقط الحطر الذي يهدد العالم كل ساعة بكوارث سياسية واجتماعية ، ولكنه كذلك شعور الكنيسة بانها خسرت كثيراً بسبب الانشقاقات ، فلم يعد في وسعها ان تعقد مجمعاً عاماً بما يليق من السناء والفائدة . ثم ان علم اللاهوت ، على ما يظهر ، مجتاز اليوم ازمة . فالمعلمون في الجامعات والمدارس الاكليرسية يقصرون همهم فالمعلمون في الجامعات والمدارس الاكليرسية يقصرون همهم

على ترديد تعابير قديمة مستقاة من تعاليم مار توما الاكويني ، ما خلا نفراً قليلًا تطوعوا لمحاولة تطبيق الفلسفة العصرية على تعليم الكنيسة التقليدي .

ويخال لنا انه لا بد من ارتقاب يوم ، ربما كان حدساً ، او هو بدون شك بعيد جداً ، يلتئم فيه مجمع عظيم يضم اهم الكنائس المسيحية التي احتفظت ، على درجات متفاوتة ، بعظم معطيات الوديعة المسيحية في الغرب والشرق .

## الفصل الثاني الكنيسة والشيوعية

#### ١ - نظرة اجمالية .

سنة ١٩٥٣ ، ما كنت ترى في رومية سوى ابتسامات ولا تسمع إلا تهانى، لمناسبة انعقاد مجمع الكرادلة الذي دعا اليه البابا ورأسه ، وهو احد اهم المجامع في زماننا ، وفيه سمتى عدداً كبيراً من الكرادلة الجدد. على ان جريدة الاوسرفاتوري رومانو ، لسان حال الثاتيكان شبه الرسمي ، نشرت ، وسط هذه الغيرة من السرور ، النص الكامل للرسائل التي تبادلها الكرسي الرسولي ويوغوسلافيا ، قبل قطع العلاقات الدبلهاسية بينهها . ومنها رسالة من وزارة الدولة الى حكومة المرشال تيتو متنا ، تبسط باختصار ووضوح خطة البلدان الشيوعية في عاربة الكنيسة الكثوليكية

فما ان اطلع عليها الاحبار والزو"ار والسيّاح في رومية ، حتى انتقلوا من جو الاعياد البهجة الى حضيض الحقيقة الراهنة، وعاد الى مجمع الكرادلة طابعه الحق ، اي كونه مجلساً حربياً بقدر ما هو عيد عائلي .

ولا يزال ذكر الغائبين من الكرادلة يقلق البال ، وهم: الكردينال مندزنني Mindszenty الهنغاري المستقر في الحبس ، بعد ان 'عدّ ب في جسمه وفي نفسه ؛ والكردينال ويزنسكي Wisynesky البولوني المسجون ؛ والكردينال استبيناك Stepinac اليوغوسلافي المحكوم عليه بالاقامة الجبرية .

وتقوم حول رومية منطقة تدعى الزنار او السور الاحمر Ceinture Rouge ، لا تبعد عن القاتيكان سوى بضع مئات من الامتار ، هي هم البابا المقعد المقيم . فهناك مدينة من اكواخ خشبية ، قامت في اثناء الحرب ، تعيش فيها بفقر مُدقع عائلات عديدة من الشعب الكادح ، مُكرهة على البطالة ، قانطة من وجود عمل . وفي بقابا القنوات الرومانية الحربة ، تقيم على الحضيض عائلات اخرى تفوق تلك بشقائها . وهؤلاء واولئك قطعان مهيأة لان تسلم قيادها لاقلية من الشيوعين المجاهدين المدر بين المتعطشين الى الهجوم والقتال .

وقد اسفرت الانتخابات البلدية الاخـيرة ، في رومية ، عن فوز الشيوعين برئاسة المجلس البلدي ، واحتفاظ الحزب الدمقراطي المسيحي لانصاره بوظائفهم الادارية فيه .

هذا في اوروبا . اما في الصين فكم من المطارنة والاساقفة والكهنة والرهبان والراهبات ، يفدون الى رومية ، فيبسطون المأساة الكثوليكية في بلاد ماو تسي تُونغ Maw Tsé Tong ؛ كما

طويلًا. وهذا المطران واحد من الألف والثلاثة والخسين حبراً ومرسلًا وراهباً وراهبة الذين ابعدتهم السلطات الصينية عن بلادها في السنة الاخيرة ، وفق خطة منظمة .

شاهدت عدداً وفيراً من هؤلاء المرسلين الذين اكرهوا على مغادرة الصين ، بعد ان قضوا فيها حياتهم كلها في خدمة المسيحيين . والتقيت الاب إنلدي Enaldi الايطالي الذي كان قد قطع لسانه بنصل موساه ليمتنع عليه افشاء اسماء الكثوليكيين الصينيين الذين كانت الحكومة تجهد في الحصول منه على معرفتها ، باستجوابات لا نهاية لها ، منظمة وفقاً لآخر ما وصل اليه علم التعذيب والاجهاد السيكولوجي من الاساليب الجهنسة .

ان هؤلاء المرسلين ينشرون في احاديثهم ويبسطون في تقارير يوفعونها الى مجمع نشر الايمان ، ما يتيح لنا الاطلاع على الخطط التي يلجأ اليها ماو تسي تونغ على الجبهة الصينية من الحرب الطاحنة القائمة بين الشيوعية والكنيسة الكثوليكية . وان لهذه الجبهة اهمية جلى في نظر الثاتيكان ، ليس من حيث عدد الكثوليكيين الذين يخوضونها ، بل من حيث ان عدد الكثوليكيين الذين يخوضونها ، بل من حيث ان الكنائس الصينية ، وفيها الكنائس قدعية جداً ، ضمنت ولا تؤال تضمن استمرار الوجود المسيحى في آسيا .

من زمن قديم ، انشأ الكرسي الرسولي في الصين سلطات كنسية متسلسلة من ابناء البلاد. فالاساقفة الاول ، الذين

يصف الكردينال الهندي الجديد في بومباي فالريو جراثياس Valerio Gratias الخطر الشيوعي المتفاقم الذي يهدد وطنه. وفي كوريا الشمالية ، قو"ضت الحرب جهود الكثوليكيين ، وقــُـتل الكثير من الكهنة والمرسلين والمؤمنين .

وفي الجملة ، تتعالى الاصوات ، من كل الجهات ، وخصوصاً من اعماق آسيا ، داعية رومية الى الاحتراز والحذر .

#### ٢ - في الصين ،

كان شهر كانون الثاني ١٩٥٣ ، كثير المطر في رومية . في استقبلني المطران روميه Romier في غرفته الباردة ضمن بيت الرسالات الدولي Romies في الصين ؛ ومن سنة ١٩١٢ الى وكان قد قضى اربعين سنة في الصين ؛ ومن سنة ١٩١٢ الى سنة ١٩٥٣ ، لم يرجع الى موطنه فرنسا الا مرتين فقط لمشاهدة ذويه . فترى وجهه قد استعار قسمات الصنيين ، وعينيه قد استطالت مآقيهما وضافت ، ولحيته الطويلة الضئيلة كاطار تبرز منه وجنتاه الناتئتان ، ولهجته تذكرك بلهجة اهل بوردو في فرنسا ، وروسيا ، وانكلترا ، والصين ، وكلامه قد اضحى مزيجاً من الفرنسية والانكليزية ، ومنه ما هو داثر ، ومنه ما هو سوقى .

ان هذا الحــــبر مطران في الصين ، فطردته حكومة ماو تسي تونغ ، بعد ان سامته اصناف الجور واسرته زماناً

الكنيسة الكثولكية.

وليس من لا يذكر تلك الحملة الشعواء التي شنتها السلطات في بلغراد على المنسيور اودي Oddi ، القائم باعمال السفارة البابوية في يوغوسلافيا ، حتى اضطرته الى مغادرة البلاد بعد قطع علاقاتها الدباماسية بالثاتيكان .

وفي يوغوسلافيا كما في هنغاريا ورومانيا ، تشجع الحكومة ، بطريقة شبه رسمية ، قيام طوائف اي كنائس كثوليكية « مستقلة » و « وطنية » . وفي سائر بلدان ما وراء الستار الحديدي ، اجبو السفراء البابويون ، من زمن بعيد ، على ترك مناصبهم ، وزج الكنسيون الكاثوليكيون في الحبس ، او و وضعوا في حالة تحول دون مباشرتهم اي عمل .

واحياناً تتخذ المقاومة ضد الاساقفة شكلًا جد عنيف. من ذلك اعدام المنسنيور بوسلكوف Bossilkof في بلغاريا. وفي جميع البلدان الواقعة تحت الرقابة الروسية ، اصبح الاساقفة في المنفى او في الحبس ، مثل الاساقفة المتحدين برومية في غاليسيا . وفي يوغوسلافيا اخذت الدولة تحت حمالتها «شركات الكهنة الشعبين » .

ومما كتبته وزارة الدولة في هذا الصدد: «يأتي البوليس الى الاجتهاعات الدينية حيث تلقى الخطب التي تشجب، بطريقة مكشوفة وعلنية، اعمال الاساقفة، بل الكنيسة جمعاء. وهذه « الشركات » يشدها تعاون وثيق الى الجبهة الشعبية،

اختارهم الباب بيوس الحادي عشر ، كانوا صنيين ؟ وكان صينياً اول كردينال من غير اللون الابيض ؟ والكنيسة الصينية الجديدة يسوسها عدد من الاساقفة والكهنة الصينيين . وهكذا استوطنت الكنيسة الكثوليكية الصين ، ما اثار ردة فعل عنيفة في دوائر الحكومة الشيوعية .

ان خطة هذه الحكومة تشتمل على ثلاث مراحل:

١ – انها تعمد قبل كل شيء الى الحؤول دون اتصال
الكنيسة الصينية برومية . فتقوم لهذه الغاية بحملة في الاوساط
الشعبية ؟ ثم تطرد ممثل البابا السيد ريبري Riberi ؟ فيصبح
الاساقفة « معزولين » في الصين .

٧ - انها تطرد الاساقفة والمرسلين الاوروبيين والاميركيين مجينة انهم يقومون «بالتجسس لمصلحة الرجعية الراسمالية ».

٣ - بعد حرمان منطقة ما الاتصال برومية ، وابعاد رؤسامًا الكنسيين غير الصنيبن عنها ، تضغط ضغطاً عنيفاً على الاكليوس الصيني في سبيل جعل الكنيسة الكثوليكية ذات استقلال ذاتي ، وطنية مستقلة ، عن الثاتيكان ، وتقفل المدارس الاكليوسية او تضعها تحت اشرافها المباشر.

فهذه المراحل الشلاث: الانفصال عن رومية ، وتنحية الاساقفة ، وانشاء كنيسة وطنية يسهل ازدرادها لقمة سائغة ، تتبعها جميع البلدان التي تشن الشيوعية فيها الحرب على

وجه ، على نقاوة الايمان وصفائه .

¿ ـ وبعد انشاء هذه الجمعيات من مسيحيين ومسلمين وبوذيين ؛ الملقبين جميعاً «بالمستنيرين» بمصباح الدولة ؛ تعلن حلقات الدروس استعدادها للقيام بادارة الرعية والابرشية على مسؤوليتها ، بدلاً من رعاتهم المسترذلين . وعند هذا الحد يتحو ل «التطهير» الى محاولة «التوحيد» ؛ فتمتزج هذه الكنائس المنطحة على الطراز الحديث ؛ بالرغم من اختلاف مذاهبها ، وتؤلف نوعاً من كنيسة عليا (فوق الكنائس) ، ترتكز على عمد وطنية .

وعندما تدرس الحكومة القضايا الدينية ، تختار الحبراء من هؤلاء « المتفقهين الكبار » . ويؤلف البروتسطنتيون والمسلمون والبوذيون والكثوليكيون ، وجميعهم تقدميون وتحت اشراف الحكومة ، جماعات دينية بدون دؤساء ، بينا الاساقفة والكهنة والمؤمنون ، الذين يحرصون على سلامة الهانهم واستمرارهم فيه ، يعتبرون معارض للعهد الجديد .

اما رومية ، وقد بذلت اقصى جهودها ومعظمها في الصين ، فترى ، والحزن مجز في نفسها ، ان كهنتها يقل عددهم فيها ، ويزيد في قلقها ان معيناً مجود عليها مجنود جدد قد نضب .

وبو اسطتها الى « اتحاد الشيوعيين في يوغو سلافيا ».

اما انشاء الكنائس الوطنية ، نحت اشراف الحكومة وسهرها الدائم ، فتختلف خططه باختلاف البلدان . وها كم الاطوار الاربعة التي يتم بها تأميم الكنائس في الصين .

ر - يتجمع الكثوليكيون ، في كل رعية ، شركات او جمعيات ، منها للرجال ومنها للنساء ؛ وتشترك هذه الجمعيات في التظاهرات العامة الضخمة . وبالاستناد الى آيات من الانجيل او من رسائل مار بولس ، 'يشرح لهم كيف ينبغي للمؤمنين «الطاعة للسلطة » او « تأدية ما لقيصر الى قيصر » .

٧ - على المسيحيين ان يترددوا الى « حلقات الدروس » التي يديرها « مسيحيون تقدميون » ، مهمتهم اعادة الديانة الى « نقامًا الاولي » . فيُشرح لهم ان الاسقف الفلاني والكاهن الفلاني وزملاءهما يسخرون طابعهم الديني لغايات سياسية . ثم يلقنون في النهاية مبادىء « العقيدة المركسية » .

س - وبعد اعداد قسم لا بأس به من الكثوليكيين ، بواسطة «حلقات الدروس» على هذا الشكل ، يأخذ العمل بالاتضاح . فتنظم الاجتاعات ضد المرسلين الاجانب ؛ وتتهم علناً منظمة «فرقة أو جيش مريم» ، التي هي فرع من العمل الكثوليكي ، بالتجسس وبقتل الاطفال ، الخ ... وعندئذ تنقدم حلقات الدروس على تحقيق اصلاح الكنيسة ، فتدعو المؤمنين الى الوقوف في وجه الاساقفة والكهنة للمحافظة ، بافضل

### س- « البابا الاحر » ينشىء الكنائس الجديدة.

منذ ثلاثة قرون ، بدأت السلطــة الكنسية المركزية تعمل بعزم ثابت على التوسع ، والقت هذه المهمة الى مجمع خاص هو مجمع نشر الايمان. وقبل ربط جهود المرسلين ، على هذا الشكل ، بمركز واحد ، كان التبشير قائمًا على نشاط كبار الرحّالة الذين كانوا يقتحمون الاسفار الطويلة في سبيل اكتشاف عوالم جدد. وعلى مدى زمان طويل ، كانت الرسالات وقفاً على البرتغال واسبانيا. وكان لعمل المرسلين ناحية سياسية ، هي خدمة اوطانهم الاصلية في منافعها الاقتصادية ، وزيادة ثروتها ، وبسط سيطرتها على اراض جديدة. فبعد انشاء مجمع نشر الايمان ، اتخذ الباباوات من قصر روماني قديم ، قـــامُ على ساحة اسبانيا في رومية ، مقراً عاماً للجنود الكثوليكيين المروضين المرشعين لافتتاح الامصار الوثنية وهدي شعوبها الى دين المسيح. فالكردينال رئيس المجمع ، ويلقب بالبابا الاحمر بسبب الثوب القرمزي الذي يلبسه ، يقود في الوقت الحالي جيشاً من اثني عشر الف كاهن بلدي ، وستة عشر الف مرسل . ويبلغ عدد الكثوليكيين الخاضعين لولايته نحواً من غانية وعشرين مليوناً. على ان غالبية هؤلاء المؤمنين ليسوا سوى شبه رقبات جسر في اراض شاسعة واسعة من افريقيا وآسياً ، تعنى رومية بكل اناة ببذر الزرع الانجيلي في توبتها .

وبالرغم من الصعوبات الجمة التي تصطدم بها الكنيسة في بعض البلدان ذات الطابع الشيوعي ، فان عدد هذه الجماعات الفتية يزداد على التوالي . فسنة ١٩٢٧ ، كان تحت ولاية مجمع نشر الايمان ثلاثة ملايين كثوليكي في افريقيا ، فاصبحوا احد عشر مليوناً سنة ١٩٤٩ ؛ وكانوا ستة ملايين في آسيا ، فصاروا تسعة . ان هذه الارقام تخمينية وتقريبية لاسباب عديدة . ولكن يبقى من الاكيد ان الكنيسة تعليق آمالاً واسعة على انتشارها بين هؤلاء الشعوب الذين حققوا تحررهم او اقتربوا منه ، وهم الآن على اهبة القيام بخدمة بلادهم في اعقاب الاجيال الذين تقدموهم .

وتعنى الكنيسة في ايامنا اكثر من ذي قبل بانشاء كنائس علية ، وبرسامة اساقفة وكهنة من السكان الاصليين البلديين في اراضي الرسالات . وهذه العناية تعود بقدمها الى زمن الجهود الاولى في سبيل التبشير . ولكن رومية لم تقرر ، الا في عهد بيوس الحادي عشر ، ان ترفع ، بكل جرأة وليس بدون خطر ، الى مقام رؤساء عاملين في سياسة الكنيسة ، بعض المؤمنين الذين هداهم المرسلون الى الدين المسيحي من زمن بعيد .

وفي الوقت الحاضر، يكتفي مجمع نشر الاعان، في كثير من هذه البلدان، بوضع المعالم الاولى للتبشير، تاركاً للكنائس المحلية الفتية ان تربو وتنمو شيئاً فشيئاً، بينا يواصل

بدأه « الكهنة العمال » أو الذين خلفوهم .

ان امتزاج الكنيسة الرومانية ، على هذا النحو الحميم ، بالجماعات المسيحية القائمة في آسيا وافريقياً ، يمثّل عنصراً جديداً في حياة هذه الكنيسة. فقد اقيمت في الغرب معارض كبيرة للرسالات رأينا فيها صوراً ورسوماً للسيد المسيح ولمريج العذراء والقديسين تمثلهم وفق عقلية هؤلاء المسيحيين الجدد ، ولكنها تبدو لنا غريبة . وقد نشأ عندهم فن معادي كنسى وفقاً لعادات بلادهم ، ولا تخلو بعض محاولاته من كونها عوجاء خرقاء . على ان من الراجح ان يتم شيئاً فشيئًا عَازِجِ اعمق بين روحانية هؤلاء الشعوب والكنيسة. وحتى الآن كان الاهتداء الى الكثلكة يقتضي اعتناق الطقس اللاتيني والتفكير والصلاة على الطريقة الغربية . ولكن الكنيسة اخذت تميل اكثر فاكثر الى اجتناب فرض ما كان غرباً مجتاً على مسيحيي بلدان الرسالات. انها تفتش على مهل عن تعابير تقوية جديدة . وقد يجيء يوم تغني فيه طقوسها بعناصر بلدية محلية . وهذه القضية طرحها لاول مرة على بساط البحث المرسلون البسوعيون في الصين منذ اربعة قرون. وكان قصدهم ان يدمجـوا في الطقس الكثوليكي العبادة التي يؤديها الصينيون الى امواتهم . وبعد جدل طويل ، بدا الامر لرومية غير خال من الخطر ، اذ رأت فيه تصويباً لعبادة وثنية وتشجيعاً لها. ولكن الكنيسة عادت

هو امدادها بالمساعدات.

وهناك قوة اخرى ، كنيسة اخرى ، تجهد في بسط سيطرتها على شعوب افريقيا وآسيا ، عنينا بها الشيوعية . وهذا الواقع الاساسي هو الذي جعل مجمع نشر الايمان بعد ل خططه ومناهجه تعديلًا عميقاً . فعادت ادارة الرسالات مباشرة الى البابا ووزارة دولته ، لان المرسلين اصبحوا يجابهون صعوبات اجتماعية ناتجة عن تحرّر تلك الشعوب، ويتعرضون لدعايات وطنية متطرفة ، ولحملات عنيفة من جانب المركسية الجامحة. وما عدا ذلك ، في أن في كثير من البلدان الاوروبية القديمة حاجة ملحة الى ايقاف تيار الفتور الديني ، بل تيار الانحراف حتى العدول عن الدين الى الالحاد والكفر . فانشأت الكنيسة ما سموه « الرسالة في فرنسا » و « الرسالة في باريس ، لمعالجة هذه الحالة . فاغار الكهنة على المصانع في المدن الكبيرة بالروح عينه الذي دفع المرسلين الى وكوب البحار صوب اراض عمولة.

وفي أفريقيا ، جعل الآب شارل دو فو كو Ch. de Foucaud ذاته شبيهاً باتعس فقراء السكان الرحّل ليحمل رسالة السيد المسيح الى هذا العالم بمثكه وباستقراره بينهم ، يعطف عليهم بروح المحبة المسيحية ، حتى أصبح بعد وفاته ينبوع الوحي الأول والشفيع الاكبر للحركات الرسولية التي ينتظر منها أن تعظم في العالم القديم ، وتكمل العمل الذي

#### الفصل الثالث

#### البابا يعيىء جيش الرهبان

#### ١ - ازمة في الاديرة.

بالقرب من مسار بطرس عتد" احد الشوارع التجارية المعروف بـ «كولادي رَينزو» Cola di Rienzo ، رأيت فيه يوماً راهبتين تشقان طريقها وسط جمهور من النساء المسارعات باكراً لمشترى اللازم لمعاش بيوتهن ، احداهما مُسنّة قاربت الستين من سنيها ، قسمات وجهها مستقيمة وقاسية كأنها تمثال من الطراز الغوطي ، وعلى شعر رأسها المقصوص حتى جذوره شبه خوذة من قاش 'منشاً ، وعلى منكبها يتدلى ازار اسود ثقيل ينحدر حتى خصرها ، وبزنارها علقت سبحة غليظة الحبات ، وثوبها الاسود الفضفاض يكاد يس الارض. اما رفيقتها ، وهي لم تزل في عهد الصبا ، فسافرة الوجه ؟ وعلى مثال الممرضات ، يضم شعرها غشاءٌ خفيف عند مؤخر الرأس ويبط الى ما تحت نقرتها بقليل ، ولياسها رداء قصير ، وطوق ابيض ضيّق ، وفسطان اسود يعاو عن الارض خمسة عشر سنتيمتراً.

فدرست القضية من جديد بعد مهلة اربعاية سنة ، فاصدرت ، منذ ثلاثين عاماً على التقريب ، قراراً به تجيز للكثوليكيين الصينيين ان يعبروا بعلامات خارجية عن تكريمهم لقداماهم . فاعتبر هذا التكريم ، اليوم ، كأنه على اتم وفاق والعقيدة الكثوليكية .

يتمتع رئيس مجمع نشر الايمان بسلطات واسعة على الكنائس الكثوليكية الموضوعة تحت ولايته. فمنها ما جُعلت ابر شيات يسوسها الاساقفة ولا يؤدي « البابا الأحمر » اليها سوى مساعدات واعانات. ومنها ما هي تحت سلطة نواب رسوليين ، او وكلاء رسوليين ، او رؤساء رسالات مستقلين . وفي الهند واليابان والصين، وفي نواحي افريقيا الشاسعة، اصبحت الكنائس الكثولكية ذات سلطات متسلسلة ذاتية. ومن آلاسكا الى جزر الانتيل؛ ومن ليبيريا والتوجو الى ياووندا ونياسا والزنجباد ، ومن بور لويس الى مدراس ، ومن كولمبو الى بنحكوك، ومن سبوونتـ الى هيروشيا، وضع مجمع نشر الايمان المعالم ليهدي خطوات المرسلين الاولين ، والقى دقيات جسر ، ولا يزال يشمل بعنايته اعمال هؤلاء الرسل ، ويدو"ن ، بتدقيق ونظام ، في سجل شهدائه الضخم ، اسماء الشهود الاخيرين.

هاتان الراهبتان تنتميان الى دير سيدة الناصرة: احداهما تلبس الثوب القديم ، والاخرى الثوب الجديد الذي أقره البابا ، فلبسته الراهبات الفتيات وسرن به امامه .

لقد هاجت الراهبات وماجت مذ ان اعتزم مجمع الرهبانيات تحوير بزة الراهبات وفقاً للمقتضات العصرية . واشتد النزاع في كل مكان بين القديم والحديث . وقام صراع الاجيال في الاديرة . ان مشايعي الحديث يعانون عراكاً شاقاً ، ولكن مناصريهم كثر " ، ومنهم البابا . هبت ريح الاصلاح على الاديرة في يلامس الثوب الخارجي ، فتوكها الثاتيكان تسير سيرها البطيء ، لانه لا يويد ان يفرض الاصلاح فرضاً على الرهبانيات ، مراعاة لحرمة استقلالها يفرض الاصلاح فرضاً على الرهبانيات ، مراعاة لحرمة استقلالها الذاتي .

قال في احدهم: أتعرف ان اسكوبرث Schuberth ، الخياط الذي توود محلاته كبيرات نجوم الغناء ، قد أعد سلسلة من تصاميم لثياب الراهبات الجديدة ، وعرضها على قداسة الحبو الاعظم ليأمر بتصديقها ? ولكن لا نصيب له كبيراً في النجاح . كان محدثي احد الخياطين الكنسيين . وكان الحديث في ودهة محزنه القريب من البنتيون و كنيسة القديس لويس للفرنسيين . وهذا الحي من المدينة الحالدة اشبه شيء بحي سان سلبيس في باديس ، يجد فيه الاكليوس ما مجتاج اليه من ثياب واوان وحلل كنسية ، ان وراء واجهة من البلور قبعة

كردينالية جد جميلة . وهنا وهناك طيالسة من حرير بنفسجي زاه ٍ او خمري او احمر ، وفراء بيضاء ، واقبشة بالوان محتلفة ومتموجة ومطرزة ، بما يُشيع في الجو شيئاً من الحلاوة والعذوبة والنعومة . ولكن يا لضياع الحرير! يا لحسارة الفراء! فمنذ مجمع الكرادلة الاخير ، امر البابا بتقصير ذيول الاردية الكردينالية ، وبتحريم الاقبشة الفاخرة .

على ان هذا الاصلاح الخارجي في الملبس يعكس ازمة عميقة يتخبط فيها عالم الرهبانيات على اتساعه وتنوعه واختلاف قوانينه . وما هذه الازمة سوى وضع الرهبان والراهبات في المجتمع العصري .

#### ٢ - الوهمانيات والتجدد.

قال لي راهب فرنسيسي : تامل اننا في غمرة العصر الذري ما زلنا نلبس الثوب الصوفي الخشن الاربد على مثال مؤسسنا القديس فرنسيس .

يبالي بالهواء الصاقع . فقال لي مبتسماً ، تبديداً لدهشتي : اني منذ سبعة قرون اتمرن واتدرّب ...

يتساءل الكثيرون من اخوة هذا الراهب ، على اختلاف قوانينهم : هل من الموافق ان نحتفظ بثياب من القرون المتوسطة ، ونحن غارس رسالتنا في عالم عصري ، في عهد الثوب القصير Short والطائرة الزارقة كالنجم المذنب ? وبعبارة اخرى هل يلائمنا ان نظهر في وسط هذا العالم كأننا لسنا منه ، كأننا من زمان آخر ، نابون عن زماننا ، منعزلون حتى بثوبنا عن معاصرينا ؟

ان اديرة عديدة قد بتّت هذه القضية على الصعيد الفكري ، فدفعت بجندها الهجومي الى احتلال المواقع الامامية في الفن والعلم . ولكنها تنتظر قرار السلطة المركزية ، في رومية ، في ما يعود الى تحوير نظام الحياة الخارجي ، وهذه ليس من دأبها التسرع على ما قال خياط الثاتيكان ، خصوصاً بعد ان رأت الاجيال الفتية من الرهبان والراهبات يحاولون دفع الكنيسة في الركب العصري ، ما يقلق السلطة ويحدوها الى القبض على الامور بيد شديدة خشية السقوط في الورطات والهوات .

٣ \_ الرهبانيات القانتة .

للرهبان وللراهبات جمعيات لا عديد لها ، يعيشون فيها

بموجب قوانين لختلف واحدها عن الآخر . على ان حدوداً واضحة تفصل بين المنصرفين منهم الى العمل Actifs ، مدوداً واضحة تفصل بين المنصرفين منهم الى العمل كلاء او الى التأمل Contemplatifs ( وقد دعونا هؤلاء و القانتين » ) . فبينا يعمل اولئك في معترك الحياة : في المدارس والمستشفيات ومعاهد الاصلاح والرسالات ومحاربة الدعارة ، يعتبر هؤلاء مدفونين احياء ، فحياتهم ليست سوى صلاة وبمارسات تصوفية لا غير . على ان اديرتهم تخرج ، من وقت الى آخر ، شخصيات فذة يستمر اثرها اعواماً بل قرونا أ كالقديسة تريزيا الطفل يسوع ، وكانت فتاة مختبئة في دير الكرمل في ليزيو Lisieux ، المدينة والنرمندية الصغيرة في فرنسا ، فاصبحت في القرن العشرين احد كبار الاشخاص اللامعين في الكنيسة .

ان الحياة في اديرة «القانتين» من الرهبان والراهبات لشاقة للغياية . فالترابيون Trappistes ، مثلاً ، محظور عليهم التحدث على الدوام ؛ فيعبرون عن افكارهم ، على شكل بدائي ، ببعض حركات يتعلمها المبتدئون ، وبواسطتها يستطيع الآباء التفاهم ؛ ويبلغ الصوم عندهم حد الافراط في شدته ؛ وتستمر تلاوة الصلوات الفرضية ساعات طوالاً ؛ ويقطع الرقاد ، في منتصف الليل ، بصلاة عامة في كنيسة غالباً ما تكون صاقعة . ويخضع الرهبان لنظام عقلي وروحي جد قاس ، يقضي عليهم بالطاعة المطلقة للرؤساء ،

كم يقضي عليهم ، مدى الحياة ، بمساكنة الشخاص لا يد لهم في اختيارهم ، وقد لا يحبّونهم في بعض الاحيان إلا على

قال الاب جمس Jammes التراتبي ، رئيس دير الينابيع السبعة « ان رهانيا لا يهدفون الا الى ان يظهروا للعالم وجه الكنيسة الاولية المنسي"، واخو"ة الجماعة المسيحية الاولية ، عين كان كل شيء للكل. قد يبدو هذا الامر بسطاً جداً. ولكن ما اصعبه في الواقع! فكتروا اننا لا نكون ابداً وحدنا ، إلا وقت التأمل الذي نخلو فيه الى الله ، لاننا نشتغل ، ونأكل ، ونوقد ، ونخدم الله دائمًا معاً . قد تخالون ان هذا ليس بالامر الجلل. فجر "بوا! اجمعوا نحو مئة رجل، والزموهم بان يعيشوا بدون انقطاع بعضهم مع البعض الآخر ، في منزل واحد ، منصرفين الى اشغال واحدة ، مجتمعين في ساعات معيّنة في محل واحد لتناول الطعام ، وفي محل واحد آخر للرقاد ، واخلاقهم ، وأن صلحت ، لا تخلو من بعض شراسة ومن بعض انحراف واعوجاج ، واجسامهم تثقلها غالباً الاسقام والعلل. فلن تتوصلوا الى ان تنالوا منهم ان محتمل بعضهم البعض الآخر ، وبالاحرى ان يجبه ؛ ولا ان يجهدوا انفسهم في ان مخدم بعضهم بعضاً بنشاط ولطف ، بدون ادنى كراهية وملل ، وبدون شعور اناني ولا توبيخ او عتاب صامت . على أن ذلك هو ما ينتظره المسيح منا ويطلبه

فينا ، مجق ، حين يذكرنا بان شريعة الله هي ان نحب قريبنا كنفسنا » .

هذه حياة الترابين يقضونها معاً مشتركة على الدوام . اما الكرتوزيون Chartreux فيقضون حياتهم في خلوة مستمرة . لكل منهم مقره ، لا يتركه إلا للذهاب الى كنيسة الدير والاشتراك في الصلوات الفرضية . طعامه يقدمه اليه ، كل يوم مرتين ، عبر نافذة صغيرة ، احد الاخوة المساعدين . وليس له اتصالات الا بهذا الاخ الذي يمر عليه ، وباخوته الآباء الرهبان الذي يلتقيهم اضطراراً ، بدون ان يتبادل واياهم الكلام ، عناسبة اقامة الصلوات الفرضية . انه منقطع الى الصلاة والتأمل طوال حياته .

قال لي بعضهم: « ان الراهب الكرتوزي يرقد الساعة السابعة ، وينهض الساعة الحادية عشرة ليلًا ، فيجثو في غرفته امام المصلوب ، يتلو صلاة الليل وصلاة الصبح من فرض العذراء مريم . وقبيل منتصف الليل ، يتوجه ماشياً بدون ضجيج بحذائه الصوفي الابيض ، ماراً بالرواق الكبير حيث تنساب اشباح اخرى الى الكنيسة ، فيمكث فيها حتى الساعة الثانية والنصف في مقعده الحشبي ، يرتبل مع اخوته صلاة الليل القانونية ، ثم يعود الى قلايته حيث يتلو صلاة الساعة الليل القانونية ، ثم يعود الى قلايته حيث يتلو صلاة الساعة الاولى من الفرض الصغير ، ولا يأوي الى فراشه إلا عندما تدق الساعة الساع

من رقاده ، فيرتل بصوت خافت صلاة الساعة الأولى من الفرض القانوني ، والساعة الثالثة من فرض السيدة العذراء. ولا تازف الساعة الثامنة حتى يكون قد انهى تأمله الصاحى. فيسرع مرة ثانية الى الكنيسة ، عبر الرواق حيث تتلاعب اشعـة الشبس ، ويحضر القـداس الديري مع جمهور الرهبان والأخوة ، قبل أن مجتفل بقداسه الخاص على أنفراد. ولا يعود الى مقره الا الساعة العاشرة. فيستريح قليلًا ، ثم ينصرف الى المهارسات والقراءات الروحية ، وينهيها بتلاوة الساعتين السادسة والتاسعة من فرض السيدة العذراء. وقبل الظهر بنصف ساعة ، يذهب الى حيث الحطب ليشققه ، او الى طاولة النجارة ليقوم ببعض الاشغال ، او الى بستانه فيعشبه . وعندما تدق ساعة الظهر ، يصعد الى مقره ، فيتاو صلاة التاسعة من الفرض القانوني . ثم ينزل ليأخذ عن النافذة الصغيرة غذاءه اليومي الوحيد ، وهو دائمًا من الطعام القاطع ، بدون لحم ولا دهن . والساعة الثانية بعد الظهر ، بعد ان يُتُمُّ تنظيف غرفته ، يفتح كتاباً يجد فيه موضوع التــــأمل الذي يدوم ساعةً. والساعة الثالثة يعود الى محل شغله ، حطاباً او نجاراً او بستانياً ، حتى الشالثة والنصف ، فيتلو صلاة المساء من الفرض الصغير . والساعة الرابعة الا الربع ، يتوجه الى الكنيسة للمرة الاخيرة حيث يوتل صلاة المساء القانونية بالاستراك مع اخوته الرهبان. ثم يصعد الى

قلايته ولا يتركها حتى المساء. وهنا يدرس نحو ساعة. وعند الساعة الخامسة والدقيقة الخامسة عشرة ، يجد على النافذة الصغيرة قطعة خبز وبعض خمر بمزوج ماءً ، وبهذا كل عشائه. واخيراً يفحص ضميره الساعة السادسة ، ويباشر تأملًا طويلًا حتى صلاة النوم التي يتلوها الرهبان جميعاً في وقت واحد ، كل في قعر قلايته . وينتهي يومه الساعة السابعة . فيرقد وينام .

« ذلك هو مسلك الراهب الكرتوزي ، يدوم طوال حياة كاملة . وغالباً ما تكون حياة الراهب الكرتوزي طويلة جداً قبل ان يوقد رقاده الاخير في مقبرة ترتفع فوقها صلبان خشبية صغيرة ، لا تجد على واحد منها اسم الراهب الذي يوقد في ظله » .

اما الراهبات المنضويات تحت قانون الرهبانيات الكبيرة القديمة ، فانهن ، في كل بلدان العالم ، يعشن بموجب قوانين يختلف بعضها عن البعض الآخر ، ولكنها متساوية في الشدة والقساوة ، وتفوق بها قوانين الرهبان . وينشأ احياناً عن الرهبانيات الكبيرة ، التي تقرن العمل بالتأمل كالبند كتين والدومنكيين ، فروع نسائية تتفرغ للصلاة والتأمل . ومن وقت الى آخر ، تصدر عن هذه الاديرة نشرات مغفلة تنقل اخبار رؤى روحانية ومزاولات تصوفية عميقة نستطيع بها سبر غور الحياة الروحية الداخلية التي يتأجب

بالمهارسات التقوية عينها التي تفرضها قوانينهم على غرار من تقدموهم.

#### ه – ضوورة التجدد في الاديرة: مؤتمر الرهبان في رومية .

بينا كانت الكنيسة تدرس معضلات التبشير ، وغايتها من ذلك جعله مطابقاً لمقتضات العصر الحاضر ، التأم في رومية (وهذا حادث ذو شأن كبير في تاريخ الكنيسة) مؤتمر علي حضره مندوبون يمثلون جميع الرهبان الذين دعاهم البابا الى « تطبيق حالتهم على مقتضات الحياة في الازمنة الحاضرة » .

فلله ما كان اظرف القاعة الفسيعة في قصر « دائرة الحتم الرسولي » Chancellerie ، حين عقد المؤتمرون فيها جلسات سرية ، حيظر حضورها على غير الرهبان ، يتداولون شؤونهم الحاصة ! فقد أم ومية رهبان من اقصى البلدان ، ومن الاديرة المتحصنة تحصيناً شديداً ، بيابهم المختلفة الازياء والالوان . فضم هذا المؤتمر (والمؤتمر الآخر الذي اجتمعت فيه الراهبات ) ممثلي مليون ومايتي الف رجل وامرأة ، يستمدون قواهم كل دقيقة من حفظ القانون والنظام ، بكل يستمدون قواهم كل دقيقة من حفظ القانون والنظام ، بكل انضباط وامانة ، ومن المهارسات التصوفية القاسية التي يمكننا اختصارها بالنذور الثلاثة القانونية : العفة ، والفقر ، والطاعة . انصرف الرهبان في البدء الى فحص ضمير دقيق وطويل

سعيرها ضمن هذه الجدران الصامتة الخفية . واحيانا تكتشف الكنيسة ،بين الراهبات المحصنات، قديسة جديدة لا تبدأ رسالتها إلا زمناً طويلًا بعد دفنها في مقبرة ديرها .

#### ٤ - الرهبانيات العاملة .

الى جانب هـــذا الجيش الصامت من الرهبات والراهبات القانتين ، جيوش اخرى من الرهبان والراهبات الذين ينشدون العمل ، والعمل وسط العالم. فاليسوعيون ، منذ تأسيسهم ، ألغوا الاديرة ، والصلاة الفرضية المشتركة ، وعدلوا عن التقيد بثوب خاص يتميزون به من سائر الكهنة. اما في ايامنا فقد باتت حياة الاديرة نابية عن الحياة الحقيقية وشاقية جداً، وتطغي عليها الشكليات. وبعض الكثوليكيين ، اصحاب الدعوة ، يشعرون في داخلهم بوجوب اقتحام العالم. فكانت النتيجة نشؤ جمعيات تختفي فيها نوعاً ما الحياة الرهبانية ، ويلبس اعضاؤها ثياباً لا مختلفوت بها عن سائر الناس، ولا يستنكفون من ركوب القطارات السائرة تحت الارض في المدن الكبيرة Métro ، والاتكاء الى حافة طاولة في حانة شأن جميع البشر. فبموجب الوصلة الانجيلية ، ينبغي للمسلمي ان يكون « في » العالم ، وليس « من » العالم . على ان هؤلاء الرهبان والراهبات المتخفين يقومون بكل ورع وحرارة

وكانت لغة المؤغر اللاتينية وأهم اللغات الاوروبية. قال البعض:

« من الخطل الاحتفاظ بثيابنا التقليدية وكيفية قص شعرنا في العصر الحاضر؛ — اننا مشتتون ومنقسون الى حد مفرط؛ — على الرؤساء ان مجترموا شخصية المرؤوسين اكثر مما يصنعون ؛ —ان وكلاء الدخل والخرج في الاديرة يجهلون اصول الادارة ومبادىء مسك الحساب ؛ — 'تبذل جهود قصية لكي تحافظ كل رهبانية على مكانتها ؛ — لسنا 'نعير الجبهة الكثوليكية بالاجمال ما تستحقه من الاهتمام والعناية ؛ — تنقصنا روح الافدام والابتكار ، واننا نعيل كل شيء في حاتنا على سبيل العادة بصورة آلية » .

وما خلا هذه النظرات التي تبادلها الرهبان؛ وهذا النقد لحالتهم الداخلية ، فإن البابا نفسه دعاهم الى تجدد لازم لازب. وكان ما حداه الى ذلك شعوره بالخطر الذي يهدد الكنيسة من جهة اعدائها ، ولا سيا اعضاء الكنيسة الدجالة الشيوعية . فوجة كلامه الى الرهبان ، مذكراً اياهم ، شأنه في ظروف اخرى عديدة ، باننا نعيش مذكراً اياهم ، شأنه في ظروف اخرى عديدة ، باننا نعيش في ازمنة تنذر بخطر رهيب . فقد كتب البابا بيوس الثاني عشر في رسالته الجامعة الصادرة في ٢٣ أيلول ١٩٥٠: ه بعد الحوادث المربعة التي اتسمت بها الحرب الاخيرة ، لم يعد عدد الكهنة كافياً للحاجات الماسة المتزايدة على الدوام ، سواء في البلدان الكثوليكية او في بلاد الرسالات » .

لهذا امر البابا بعقد هذا المؤتمر ليعلن الرهبان انه سيدعوهم الى الانخراط في الفرق العاملة من جيش الاكليوس الكثوليكي . ولم يستثن البابا من هذه الدعوة حتى الرهبان القانتين انفسهم ، فقال : «ينبغي لجميع الرهبان ، حتى العائشين منهم في الخلوة والصمت ، ان يجعلوا تبشير الكهنة ذا فاعلية بصلواتهم وتضحياتهم ، واذا كان الامر مستطاعاً فبأعمالهم كذلك » .

وقد شرح كلمات البابا هذه الكردينال بياتزا Piazza ، احد معاونيه الاقربين في محاولة تنظيم رهباني مجدد ، فخطب في المؤتمرين قائلًا : « يبين لنا ان كلمة الحبر الاعظم هي ان : اخرجوا من الدير ، يوجهها كشعار الى جميع الرهبان الذين لا تمنعهم قوانين ناطقة صريحاً بالتحصن ، او تعهدات اخرى توازيها اهمية وتتنافى مع العمل الرسولي . فعندما مجترق البيت ، على الجميع ان يسرعوا الى اخماد النار . أوليس هذا الامر ضرورة الساعة ؟ » واضاف الكردينال : « هل تنطبق حالة الرهبانيات ، كما تظهر اليوم في حقيقة وجودها ، على مقتضيات التبشير العصري والمساعدة الاجتاعية ? هذا المؤتمر . وجواباً عنه ، هو السؤال التمهيدي الموجه الى هذا المؤتمر . وجواباً عنه ، ينبغي لكم مباشرة فعص ضمير جدي ، واعادة النظر في يربئة » .

#### ٧ - آراء بعض الرهبان .

وتلبية لهذا النداء ، عرض بعض الآباء المرموقين آراءهم الآكرسي الرسولي في شأن التجدد الرهباني . فقال الاب بطرس باسة Basset ، رئيس دير ليجوجيه Ligugé ، في فرنسا : « ان تقهقر النظام الراسمالي لمها يدفع بكثير من الجمعيات الرهبانية الى تبديل تركيزها الاقتصادي ؟ – ان اضحلال عماية السلطات الرسمية وشيوع التكتلات الاجتاعية يجعلان انعزال الاديرة في خطر اكيد ؟ – لم تبق المظاهر الخارجية التقليدية في الحياة الرهبانية رمز الشهادة نجاه عالم مقسوم في الحاضر فئيان ، الواحدة تتطلب المزيد من الرخاء ، والاخرى تعاني مر" الشقاء بدون ذنب اقترفته ...»

وحلاً الاب اسقوبودا svoboda ، من جهة ، عوامل العداء للاكليوس الذي ينتشر في حضن الكنيسة ، ومن جهة اخرى ، موقف الرهبان المعارضين بكل تصلب لقبول اي عمل اصلاحي في داخل الرهبانيات » .

وادلى الاب كلي Kelly بان « الانسان العصري عيل الى نبذ ما كان رهبانياً ، الا ان يواه قريباً اليه فيقدره على صعيد انساني بحت . وانه لامر مرغوب فيه وضروري ان تأخذ الرهبانيات بتطبيق هذه النظرية ومجاراة هذه العقلية ، لانه لا مجق لها ان تعرس عملها

للعقم . ومن ضروب هذا التطبيق : لبس ثوب رهباني خاص او عدم لبسه ، والاشتراك ، على مدى اوسع ، في المنظات الاقتصادية والثقافية والاجتاعية » .

اما الآب وليم اسكاموني Schamoni فاطلع المؤتمرين على الاختبارات التي تسنى له اجراؤها في معتقل داشو Dachan في المانيا حيث كان مبعداً مدة الحرب الاخيرة . فقد انصرف الى تحقيق عميق لحالة الكهنة الموجودين فيه ، وللانحرافات والضلالات العديدة التي استثبت من وجودها في دعوتهم ، وكان الرهبان الذين اتصل بهم فيه ينعدون بالآلاف ، وهم من جمعيات وابرشيات مختلفة . فاحس جلياً بأن « كثيراً من الكهنة لم يشعروا ، وهم بعد في المدارس الاكليوسية وفي الاديرة ، بان معضلة الحياة الروحية الاساسية الما هي في تعرسي الانسان من ذاته تعرساً كلياً ».

#### ٧ - مؤقر الراهبات .

ان مؤتمر رومية الذي جد بدون شفقة في كشف الخبأ من النقص الداخلي في الاكليوسيات والاديوة ، عقبته سلسلة اجتاعات اقليمية او وطنية ، بناءً على دعوة صريحة من محمع الرهبانيات . فعنقدت ، في السنوات الاخيرة ، مؤتمرات في الولايات المتحدة ، وايطاليا ، وبوليفيا ، والبوازيال ، والارجنتين ، وفرنسا ، وكندا ، وافريقيا

الجنوبية . وكانت جهودها الاولية مبذولة في سبيل تجديد الجمعيات الرهبانية النسائية .

ان عدداً مدهشاً من اديرة الراهبات القانتات مخيم عليه الشقاء وقد يشكو الجاعة ؛ وفي كثير منها ليس الخبز اليومي مضموناً الا نادراً ؛ والتدفئة بذخ مجهول ، الانهيار المادي في معظمها الا ما طرأ من تبدل في الاحوال الاقتصادية ، وفي عدول المؤمنين عن انشاء اوقافً جديدة ، وفي ما جر"ته الحرب من تهديم الابنية وتبديل عادات المحسنين والمحسنات وامكاناتهم. في هذه الاديرة ، كانت الراهبات يعشن في الغالب من غرة اشغال الاخوات المساعدات اللواتي لسن ملزمات بتلاوة الفروض الطويلة وممارسة التأملات المتواصلة . ولكن هذا الشغل المهني لم يعند يدر كسباً ذا شأن كما في السابق، فضلًا عن ان الراهبات ، في اديرة عديدة ، بسبب نقص الغذاء « المزمن » ، لم يعُد في وسعهن "القيام بجهد مضن تقتضيه الحياة الحاضرة. وبالرغم من ذلك لا يزال عدد هذه الاديرة المحصّنة على ازدياد مطرد في بلدان عديدة.

ومن الراهن ان مجمع الرهبانيات لا يشجع بعد اليوم على انشاء اديرة جديدة ، ولكنه يعنى ، بامر من البابا ، بان تندمج في اتحاد رهباني جمعيات قوانينها متاثلة ، لان

هذا الاندماج يساعدها على تحسين حالتها المادية ، وتطبيق قوانينها على مقتضيات الزمن الحاضر.

وقد اكب مؤتمر الراهبات ، تحت اشراف مجمع الرهبانيات ، على درس عميق للمعضلات التي تعانيها اديوة النساء في ايامنا في ايامنا في الراهبات والكهنة المولجون استماع اعترافهن قاموا بتحقيق دقيق في سيكولوجية الفتاة الكثوليكية التي تشعر «بالدعوة » الى الحياة الرهبانية . وشد الحطياء في بسط الاخطار التي تهدد المبتدئات ، ونقص تدريبهن الروحي ، والجهل المستولي على غالب الاديرة . حتى ان المؤتمر اقترح ان يُنشأ في رومية « معهد للرئيسات » ترسل اليه الرهبانيات كن ترشحتهن لادارة الاديرة .

وقد تنازل الحبر الاعظم شخصياً فمحض المؤتمرات نصائح ثمينة ، غير مستنكف من ابراد بعض تفاصيل عائدة الى ثيابهن ، قال : « اما الثوب الرهباني فيجب ان يختار بنوع ان يعبر عن البساطة الداخلية وعن الحشمة الرهبانية . فيكون له عندئذ احسن وقع لدى الجميع ، بدون استثناء الشبية العصرية ... » واما القوانين ، اذا ما فسرت بحسب الحرف والروح معاً ، فتسهل للراهبة القيام بهمة معلمة ومهذا به فضلي في ايامنا . لننظر في ذلك على الصعيد الآلي البحت : في كثير من البلدان ، مثلاً ، تستخدم الراهبات الدراجة عند الضرورة بنوع عد لائق . اما في

البدء فكان هذا الامر مستهجنا بالرغم من انه غير مضاد للقوانين. ومن المستطاع الآن تطبيق بعض امور ثانوية على مقتضيات العصر مثل: نظام توزيع الشغل اليومي، وبعض تفسيرات للقوانين، وبعض عادات وليدة ظروف زالت، وشد ما كانت تعيق رسالة التعليم والتهذيب،

ولم يهمل المؤتمر معالجة كل معضلة تتعلق بالفتاة الحديثة الترهب من مثل: قيمة العفة والدعوة الرهبانية ؟ \_ الاتزان النفساني والادبي في الراهبة الفتية التي لا تصير عالمة علماً عققاً بما ينطوي عليه نذرها العفة الدائمية الا بعد فترة من الزمن ؛ \_ مقاومة الوسواس ؛ \_ الصداقات الخاصة ؛ \_ اعطاء ملء الحرية للاطلاع على تطور العالم العصري ( احتج احد المؤتمرين الاب لياڤن Liévain على تحريم بعض الافلام السينائية ، او قطع اجزاءِ منها او اجراء مراقبة عليها ) ؟ - تعديل المارسات التقوية ( هل من المناسب الاحتفاظ ببعض انواع تقليدية من الزهد كاذلال الراهبات ) ؛ -التغذية ؛ \_ عدد ساعات الرقاد ؛ \_ الفحص الطبي ؛ \_ التدفئة ؛ \_ الاغتسال وما اليه ( « يجب ان تعطى الراهبات ملء الحرية في الاعتناء بنظافتهن الشخصة في الدير، عقدار ما كن يصنعنه في العالم».)

ليس من يشك في انتشار هذه الاصلاحات شيئاً فشيئاً في الاديرة ، بالرغم من حذر القدماء رهباناً كانوا او راهبات.

لكننا نتساءل: الى اي حد يستطيع مجمع الرهبانيات تحقيق ما اوعز به البابا في شأن تطبيق حالة الراهبات القانتات على مقتضيات الحياة العصرية. ذلك ان النشء الطالع يتجاذبه على مقتضيات الحياة العصرية. ذلك ان النشء الطالع يتجاذبه عاملان: من جهة روح الاندفاع والوثوب، ومن جهة اخرى نزعة حميمة الى تجديد الحياة الروحية. فالمهارسات الصوفية ، الصحيحة منها والمزعومة ، لم تكن قط تستهوي الجميع على ما هي اليوم. فالى جانب العديد من الاكليرسين النازعين الى الحروج من الاديرة الى العالم لاجل الجهاد والصراع ، تتجاوب في حضن الكنيسة دعوة الى اعتناق حياة التصوف في انواعها الاكثر قساوة ".

اننا نشهد اليوم في داخل الكنيسة اعادة نظر في القيم ، فاشتراك العلمانيين في صميم حياة الكنيسة يسير جنباً الى جنب وتجدد التصوف الكثوليكي .

في القطار : من الاونسكو الى المؤتمرات الاوخرستية الدولية ، ومن « السلام الروماني» Pax Romana ، وهي منظمة دولية للجامعين الكثوليكين ، الى « منظمة التغاذية والزراعة » في الامم المتحدة . وليس ثمة مؤسسة دولية كبيرة ، كثوليكية او غير كثوليكية ، الا يحضر اجتهاعاتها ، فهو يعتبر انه يجب احصاء القوى وجمعها ثم ضمّها الى الحياة الدولية ودمجها فيها قبل الاقدام على تنظيم ينطلق من مؤسسة مركزية . وليس في نية وزارة الدولة توحيد حركات العمل الكثوليكي توحيداً في نية وزارة الدولة توحيد حركات العمل الكثوليكي توحيداً مفرطاً ، لان فروعها متنوعة للغاية ، واحوالها جد مختلفة ، وكذلك الظروف التي تعمل فيها .

وخلال السنة المقدسة الاخيرة ( ١٩٥٠) ننظم لاول مرة في تاريخ الكنيسة « مؤتمر عالمي لرسالة العلمانيين » ، وكان الفضل في تنظيمه للسيد ڤيرونيزي ومعاونيه . التام هذا المؤتمر في رومية ، واستعرض منظهات العمل الكثوليكي التي تعد بالآلاف ، على اختلاف انواعها ، ووضع بياناً ، لاول مرة ، بالمنظهات الدولية التي تقد من « المجلس الدولي للرسالة المرعية » بالمنظهات الدولية التي تقد من « المجلس الدولي للرسالة المرعية » الى المحتوليكية الدولية لحماية الفقاة » ، ومن « المكتب الدولي للشبية الكثوليكية ، ومن المكتب الدولي للشبية الدولي لدروس التربية الدينية » ، ومن « الاتحاد الدولي للمقابات الدولي للنقابات الدولي المنقل الكثوليكيين » الى « المركز الدولي المنقابات الدولي المنقل الكثوليكيين » الى « المركز الدولي المنقابات الدولي المنقل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الدولي المنقل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الوباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الوباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الرباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الرباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الرباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الرباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات الرباب العمل الكثوليكيين » الى « الاتحاد الدولي المنقابات المنابية المنابقة المناب

### الفصل الرابع

القوى الجديدة: العمل الكثوليكي

# ١ - المنظمات الكثوليكية الدولية .

نظم السيد فيتورينو ڤيرونيزي Veronese مؤتمراً للعمل الكثوليكي في افريقيا المتوسطة ، حضرته وفود بلدان عديدة ؟ وكان احد المجاهدين البارزين فيه رجل جاء من بلاد المو مو

#### · Mau-Mar

والسيد ڤيرونيزي هذا محام جد لطيف ، يشغل بضع غرف من القصر الفسيح القائم بالقرب من كنيسة السيدة عبو نهر التيبر ، والتابع لحاضرة القاتيكان ، هو قصر سان كاليست Caliste حيث جعل مكاتبه . وقد اطلق على دائرته اسم واللجنة الدائمة للمؤتمرات ، ووضعها تحت اشراف وزارة الدولة مباشرة . فكانت هذه اللجنة النواة الاولى لمنظمة العمل الكثوليكي الدولي .

ولا يطمح هذا الرجل المعتدل الفطن الا الى ان يزاول ، على اوسع مدى ، سياسة الوجود والحضور ، فلا شأن لديه للحدود بين البلدان ، ويقضي حياته اما في الطائرة او

الكثوليكية »، ومن « الجمعية الكثوليكية الدولية للاذاعة والتلفزة » الى « الشبيبة العاملة الكثوليكية الدولية » ، ومن «الاتحاد العالمي للجمعيات الكثوليكية للفلسفة » الى « الاتحاد الاميركي المشترك للعمل الكثوليكي » . وقد تمثل في هذا المؤتمر « المركز ( الكثوليكي ) الدولي الدائم للاخباد » في جنيف ، المعترف به لدى الامم المتحدة ، و « مكتب المؤتمر الوطني الكثوليكي للترفيه » ( العمل الكثوليكي الاميركي ) لاجل شؤون الامم المتحدة ، النح . . .

وقبل هذا المؤتمر العالمي لرسالة العامانيين ، كان لهذه الجمعيات الكثوليكية الدولية العديدة وثاقات ضئيلة تربط الواحدة منها بالاخرى بواسطة «مؤتمر الرؤساء» Présidents الذي صبح سنة بالاخرى بواسطة «مؤتمر المنظات الدولية الكثوليكية ». وقد اضاف اليه الثاتيكان « اللجنة الدائمة للمؤتمرات » التي تنعنى باعداد المؤتمرات الكبيرة للعامانيين من عالمية واقليمية ، وبجمع الوثائق عن اعمال المنظات الكثوليكية ، وبانشاء مكتب دروس لبحث هذه الوثائق . وفي الجملة ، ان مهمة السيد فيرونيزي الرئيسة هي ان يضمن الاتصال بين هذه المنظمات العاملة هنا وهناك وبين وزارة الدولة البابوية .

وقد بلغ العمل الكثوليكي الدولي شأواً كبيراً بعد الحرب الاخيرة بسبب المدى الذي وصلت اليه المؤسسات الدولية التي ترغب الكنيسة في التعاون معها تعاوناً فعلياً. فقد جاء

في جملة مقررات المؤتمر العالمي للعلمانيين ، الذي تمثل فيه ٧٤ بلداً و٣٨ منظمة كثوليكية دولية ، ما يلي : « على الكثوليكيين ان يشتركوا في حياة المنظمات والمنشآت القائمة ، لكي يحملوا اليها بحضورهم الخير المسيحي ».

ان كلاً من المنظمات الكثوليكية مستقلة عن الاخرى بادارتها وماليتها . ولكن التنظيم الواسع ، الذي اخد السيد قيرونيزي على عاتقه انجازه ، يقتضي مبالغ باهظة لم يكن في استطاعة الثاتيكان ان يؤديها . لهذا انشئت منظمة جديدة ، دعيت « وقفية بيوس الثاني عشر »، للتغلب على هذه الصعوبة . فجعل الكرسي الرسولي تحت تصرفها مبلغاً من المال ، على ان يجمع الكثوليكيون في العالم ما به الكفاية . وانشى وزارة الدولة .

# ٣ - العمل الكثوليكي والسلطة الكنسية .

رأينا فيم سلف كيف 'عني الاحبار الاعظمون بان يقبضوا على زمام السلطات الكنسية الكثوليكية . ولكن معضلة اخرى كانت تعترضهم هي قيادة الحركات العلمانية .

ان نظام السلطات الكثوليكية ، على تنوع فروعه وتعدد درجاته ، لم يعد كافياً للاضطلاع بكل المهام التي تواجهها الكنيسة في الازمنة الحاضرة . وقد نادى الباباوات المتأخرون ،

مراراً كثيرة ، بوجوب الاستعانة بالعلمانيين .

على أن الكنيسة لا 'تقدم على تحقيق هذا التعاون الا بدراية بالغة ، لان المقصود هو دمج عمــل العلمانيين دمجاً صيماً في الكنيسة. وقديماً حاول البروتسطنتيون ذلك، فتوصلوا الى تقويض هيكل السلطة الكنسية والى تسلط الحاكم المدني على الكنيسة. وفي ايامنا ، قامت قضة الكهنة العمال (ولا شك في انها مستوحاة نوعاً ما من عمل الكثولكيين الغير في المعامل) ، فكادت تفضى الى علمنة الكنيسة. لهذا صرف الباوات هميهم منذ البدء للحؤول دون تراخي السلطة الكنسية في اشرافها على تنظيم العمل الكثوليكي ، تحت سلطة الاساقفة مباشرة في ابرشياتهم ، وتحت سلطة البابا في الكنيسة باسرها ؛ وحتموا بان يعين مساعد اكليرسي الى جانب الرئيس او المدير في كل فرع من العمل الكثوليكي ، لأن هـذا العمل ، كما اعلنه البابا بيوس الثاني عشر في المؤتمر العالمي للعلمانيين : « اداة بيد السلطة ، كأنه امتداد لساعدها ...»

وتختلف حدود العمل الكثوليكي باختلاف البلدان القائم فيها . الا ان هدفه هو الرسالة والتبشير . ولا يني بيوس الثاني عشر في التذكير عا تنطوي عليه الازمنة الحاضرة من اخطار تهدد الكنيسة ، وبضرورة تعبئة القوى الكثوليكية جمعاء لدرئها . ولهذا يدعى العلمانيون ، وخاصة في بلدان ما وراء

الستار الحديدي، الى القيام مقام الكهنة الغائبين في تعليم الاحداث مبادىء الدين وفي المحافظة على « التفكير الكثوليكي الصائب »، فضلًا عن مواصلة الدفاع في كل ميادين الحياة السياسية والاجتاعية.

وما قاله البابا بيوس الشاني عشر في مؤتمر العلمانين: « ان حياة الانسان الشخصة والاجتاعة تتصل حتماً ودوماً بشريعة المسيح وروحه . فينجم عن ذلك ، بطبيعة الحال ، تداخل الرسالة الدينية والعمل السياسي". فالسياسة ، بمعنى الكلمة السامي ، ليست سوى التعاون لاجل الحير العام ، ولكن هذا الخير يمتد الى مدى واسع. وبالنتيجة فالشرائع ذات الشأن الخطير ، كالتي تعود الى الزواج والعائلة والولد والمدرسة ، أنما تفحص وتبت وتقر و على الصعيد السياسي . أوليست هـذه القضايا بما يهم الكنيسة في الدرجة الاولى ? في خطية سابقة (٣ ايار ١٩٥١) رسمنا الحدود بين العمل الكثوليكي والعمل السياسي ، فيلا ينبغي لاعضاء العمل الكثولكي أن مخوضوا غمار الساسة الحزبية. ولكن كم أنه لعمل' يستوجب الثناء أن يبقى الانسان فوق المهاحكات العرضية الزائلة التي تسم المنازعات ، كذلك انه لعمل مسترذل ان نخلى الميدان ونترك الجال حراً ، في ادارة شؤون الدولة ، لاناس غير ذوى 

الموضوع ، تعيين الحد الذي يحتم على الرسول بان يقف عنده ، او فرض 'سنَّة وحيدة للجميع . فالاحوال والعقليات ليست هي اياها في كل مكان » .

# س \_ دور العلمانيين .

بلغ العمل الكثوليكي الذروة في عهد البابا بيوس الخادي عشر ، اما في ايام خليفته بيوس الثاني عشر ، فقد اتسم بحدث هام عت اليه بصلة ، ألا وهو اشتواك العلمانيين في حياة الكنيسة الداخلية اكثر من ذي قبل .

ان السلطات الكنسية (البابا والاساقفة وسائر الاكليرس) وجدت في العمل الكثوليكي اداة « تمدّد ساعدها » . قد كان للمؤمنين دور المساعدين . إلا ان تعلقهم بالسلطة على هذا الشكل الذي يجعلهم مرؤوسيها ، تحت امرتها ، لم يخل من ان يولد فيهم بعض قلق واضطراب . فقد أحسوا ، خاصة في أبان الحرب الاخيرة ، بمشقات و وجد الكهنة والعلمانيون فيها جنباً الى جنب ، معر ضين لاخطار واحدة ، ومتمرسين بيعات متاثلة .

وعندئذ وتدريجياً ، شعر الكثوليكيون ، الذين طبقوا حياتهم على أيمانهم في عالم فككت البغضاء اوصاله تفككاً عميقاً ، بالدور الذي يجب عليهم القيام به في حياة الكنيسة العامة . شعروا بذلك لان كثيرين منهم كانوا مدعوين

الى الاعتراف بإعانهم حتى سفك الدم ، في بلدان كثيرة كانت الكنيسة مضطهدة فيها (ولا تزال حتى اليوم) ، ولان اقدل حركة بأتونها كانت لها قيمة الشهادة ، ولأن العمل الذي كان 'يطلب منهم ان يقوموا به يفوق جداً تصميم عمل اجتاعي وسياسي ، ويشمل الانسان بر"مته . هؤلاء العلمانيون ، والحق يقال ، لم يبقوا عناصر سلبية بحتة ، بل اخذوا يشتركون فعلياً في بناء الكنيسة ، اذ بدا لهم انه يجب تجديد كل شيء ، كما في عهد المسيحية الاولية . المم انه يجب تجديد كل شيء ، كما في عهد المسيحية الاولية . السري الذي يحدث عنه اللاهوتيون باسهاب ، وان هذه الكنيسة مؤلفة من عنصرين متميّيزين الواحد من الآخر ، الكنيسة مؤلفة من عنصرين متميّيزين الواحد من الآخر ، عاملة الا اذا كان العلمانيون ، وان الجماعة المسيحية لا تكون عمل الأناء ، في هذه الإاليوس والمؤمنون ، وان الجماعة المسيحية لا تكون

وفي هذه الاثناء ، ظهر في فرنسا كتاب ضخم ، وكان ظهوره في وقته ، وضعه الاب الدومنكي ايف كنغار Congar ، وعنوانه « معالم لاهوت العلمانيين » . فما كاد يصدر حتى أثار حركات عميقة في الاوساط الكثوليكية . وها كم ملخص القضايا المبسوطة فه .

يتذكر العالم الكثوليكي شيئاً فشيئاً ان العلمانيين « درجة » ، وانه من الصواب اضافتها الى « درجة » الاكليرس. فالدعوة ، من حيث انها نداء من الله ، لا تعني

بالحصر الدعوة الكهنوتية او الرهبانية . فيمكن تلبية الدعوة مع البقاء في العالم . فالعلمانيون يشعرون بانهم « من العالم ومن الكنيسة » ، بينا الاكليوسيون والرهبان ليسوا الا من الكنيسة . فالعهد الذي يوتبط به العلمانيون يتمم رسالة السلطة الكنيسة . فبدونهم لا وجود الكنيسة ، وتكون الكنيسة في حالة نقصان .

ولدينا دلائل عديدة على هذه الروح الجديدة ، او بالحري ولدينا دلائل عديدة على هذه الروح الجديدة ، او بالحري على هذا العود الى القديم ، تبشر بهذا التطور العلماني من زمن طويل . ومن هذه الدلائل ، على سبيل المثل ، الحركة الطقسية : فمن زمن بعيد شرعت تحدث ردة فعل قوية في الكنيسة ضد ابتعاد المؤمنين عن الحفلات الطقسية .

في الكنيسة اللاتينية، نتيجة التطور قديم العهد، يديو الكاهن ظهره الى الشعب في الحفيلات الطقسية، ويتلو كثيراً من الصلوات بصوت خافت، وبلغة لم يعد يفهمها الحاضرون، ويتمم حركاته في اقامة ذبيحة القداس الماماً لا يكاد يرى ولا يفهم احد مغزاه. اما الفكرة السائدة الآن فهي ان هذه يفهم احد مغزاه. اما الفكرة السائدة الآن فهي ان هذه الانحرافات يجب ان تزول. وقد بدأ بعض الكنائس ( التقدمية منها على الاقل ) يصوب المذابح من جديد نحو الشعب، واخذ الحضور يتلون معاً وجهراً الجوابات الموضوعة المعض كلهات الكاهن. وقد تبدال « اسلوب » الاحتفال عينه بالطقوس. فالحركات اصبحت منبسطة ومتزانة ، والكلمات بالطقوس. فالحركات اصبحت منبسطة ومتزانة ، والكلمات

متميّزة ومفهومة . وغدا الراديو والتلفزة يُبرذان للناس اجمعين دقائق الطقس ، فيسهلان عليهم ادراكه ، فيرغبون في الاشتراك فيه . ومن ذلك انهم باتوا يفقهون المدلول الرمزي لهذه القاعدة التي سنتها الكنيسة ، وبها عنع الكهنة من اقامة ذبيحة القداس اذا لم يكن من يحضره من الشعب ، فالقداس موضوع للمؤمنين .

ولهذا التحسس الجديد بدور العلمانيين مرحلة اخرى ، علامتها ادراك اعمق واوسع للزواج . فالزواج يبدو كأنه وخلية كنسية ، اولية . وهو عند المسيحيين سر" . والذين يتممون هذا السر اغا هم المتزوجون انفسهم ، وما الكاهن سوى شاهد رسمي منتدب من قبل الكنيسة . فالزوجان اذاً يشتركان ، بعقد الزواج ، في احدى الخدمات السرية التي تقوم بها الكنيسة . فحين يعبران عن رضاهما المتبادل بالزواج فانهما ينشئان عائلة جديدة ، جماعة جديدة ، موسومة بشعار المسيح . واللاهوتيون يعتبرون افترانها بالزواج علماني بجوهره ، يظهر به شرف الدور الذي يعود الى علماني بجوهره ، يظهر به في الكنيسة .

# ٤ - العمل الكثوليكي واخطاره.

ان الكنيسة توجِّه نداء ملحاً الى العلمانيين ، وكذلك

الكهنوت ، او هي انحرفت فعلًا .

فكما انهم ما عادوا فلبسوا ثوبه الاكليرسي لكي عبر على انهم ما عادوا فلبسوا ثوبه ما كذلك توصلوا على افضل وجه بالبيئة العاملين فيها ، كذلك توصلوات احياناً الى التفكير في ان الاحتفال بالقداس وتلاوة صلوات الفرض قد يصبحان عناصر تحول بينهم وبين العمال ، لان العامل لا يحتفل بقداس .

ومن الواضع ان هـذا الامر لم يكن في نظرهم من الامور المستحيلة بطبعها ، ولكنهم قالوا به كمبد إلا تستطيع دومية الارذله . فطابع الكاهن ووسمه الخاص به الما هما من الامور المكرسة التي يجب ألا تمس . فالناحية الكهنوتية تفوق سائر النواحي في حياة الكاهن ، فلا يقدر الكاهن ان يعدل ، بدون ذنب ، عما هو جوهر وسالته ، اي الاحتفال بذبيحة القداس .

لهذا ترآى للمحققين الرومانيين ان الكهنة العمال ، بتنازلهم عن بعض نقاط جوهرية في حياتهم الخارجية ، قد تعر"ضوا لخطر الانحراف الى اهمال عناصر جذرية من العقيدة التي يقصدون التبشير بها ، لان رغبتهم في توحيد تام يضمهم الى العمال كانت تدفعهم الى الابتعاد عن رسالتهم التبشيرية البحت للالتحاق بالعمال على الصعيد الاجتاعي والنقابي والسياسي . ناهيك بان في توك الحهنة العمال للاولية التي يفرضها طابعهم ووسمهم الكهنوقي ،

الى الرهبان . واغا يدعوها الى هذه التعبئة العامة ما تقتضه المهام الخطيرة الملقاة على عاتقها ، وما تنطوي عليه الحقبة الحاضرة من اخطار . فالبابا ، في العديد من خطبه ، يعلن ان عدد الكهنة اصبح لا يفي بالمراد . ولا سبيل الى تدارك المضار الا بنزول الرهبان والعلمانيين ، كل حسب درجته ومقدرته ، الى ميدان العمل في مجالاته كافة ، والى الدفاع على جبهات القتال كلها .

وقد كان لهذا الكلام الحبري الكريم صدى تجاوب في الجمعية العمومية التي عقدها اساقفة فرنسا سنة ١٩٥٤ ، فادلوا ببيان يلامس العقيدة جاء فيه : « يجب الاتصال بغير المؤمنين ، في الأوساط المنقطعة عن الكنيسة ، بواسطة حضور علمانيين مسيحيين مقيمين في العالم وبواسطة عملهم ، فيحملون اليهم رسالة المسيح ، ويؤدون ما بينهم شهادة المحبة المسيحية ، ويؤدون ما بينهم شهادة المحبة المسيحية ، ويقيمون اكثر برسالة التبشير بالانجيل التي تكلها الكنيسة اليهم » .

بهذه الطريقة تستعيد الكنيسة طابعها الجماعي ، وتؤيد الجسم السري ، الذي تمثله في عيون المؤمنين ، تجربة جديدة كلها حياة . ولكن هذا التطور الذي يشعر به الكثير من الكهنة والعلمانيين ، على السواء ، لا يخلو احياناً من اخطار تهدد الكنيسة ، بدليل ما اسلفنا قوله من ان محاولة الكهنة العمال ، مثلا ، كادت تنحرف الى علمنة

القسم الخامس وفاة البابا وانتخاب خلفه

وفي اهمالهم ما لحدمتهم الاسرار المقدسة من ضرورة ماسة ، لخطراً يهدد بعضهم بالانزلاق الى فرع من فروع البروتسطنتية بدون ان يشعروا .

على ان هذا الخطر لم يقع الا في حالات استثنائية . فالسلطة الكثوليكية جد حريصة على التمسك بالامتيازات التي وصلت اليها « بتقليد رسولي » ، وجمهور المؤمنين يغاد على هذه الامتيازات بكل حمية وتشدد . فانطلاق العلمانيين في الاشتراك باعمال الكنيسة لن « يعلمنها » ، بل ينفخ فيها روحاً جديدة ويوليها قوى جديدة .

ان هذه الفكرة الجماعية او المسكونية صون انقطاع قريبة جداً من الفكرة التي لا تزال حية بدون انقطاع لدى المؤمنين في الكنائس الشرقية المنفصلة ، وما هو مطابق الى الغاية للتقليد المسيحي لدى كثير من الكنائس البروتسطنتية .

وعليه فقد يكون في تطور العلمانيين الكثوليكيين في الوقت الحاضر ما مخلق بعون الله جواً مؤاتياً للمحاولات العاملة على التقرب بين الكنائس المسيحية.

الفصل الاول

وفاة البايا

#### ١ - الساعات الاخبرة .

هوذا مرة اخرى المعبد السيستي بفخامته وزخرف ، تتألق روائع ميكال انج في صدره وسقفه وعلى جدرانه . لا بد للكنيسة من العود اليه في ايامها الحافلة بالسرور او بالكدر . فحين يموت البابا ، يلتئم فيه مجمع الكرادلة الأنتخابي Conclave ليقوموا بوظيفتهم السامية التي يحرذون بها مرتبتهم كامراء العائلة المالكة في نظام التشريفات البشرية . فهم جميعاً ينتخبون رأس الكنيسة نائب المسيح ؟ وكل منهم قد يكون البابا المنتخب .

الحبر الاعظم يلفظ النفس الاخير ، محاطاً بما تفرضه الطقوس من الابهة . ولا عجب ، ففي حياة الباباوات ، كثيراً ما تتوافق الاضداد . ومنها ما نراه ، في هذه المناسبة ، من الضعة البالغة والرفعة الرائعة . فان البابا ، بسبب المرض وانحطاط القوى الناتج عن اعمال مرهقة تفوق الطبيعة ، وعن جهود مضنية تشتد كل ساعة ، لا يستطيع ان يغادر غرفته ، ولا ان

ينهض من سريره . وليس في غرفته شيء من فخفخة الردهات الرسمية ، فهي قلاًية راهب في النزع تملاها آثار المرض الزربة .

في هذه الغرفة، يستمع اخصاء البابا القليلون، وهم جاثون، الى الطلبات التي يوفعها الى الله، بصوت قوي معند قداسته الذي يعود اليه تلاوة صلوات المحتضرين:

« يا يسوع الرؤوف ، يا محب النفوس ، نسألك ، بنزع المبك الاقدس ، وباوجاع والدتك البريئة من الدنس ، ان تغسل بدمك جميع خطأة العالم بأسره ، الذين هم في ساعة النزع وسيعبرون اليوم الى الحياة الابدية . يا قلب يسوع المحتضر ، ازحم المشرفين على الموت » .

وهذا الكاهن عينه يولي البابا سر" المسحة الاخيرة. وهذا الكاهن عينه يولي البابا سر" المسحة الاخيرة. ولا يحضر هذه الحفلة سوى ذوي قربى البابا ، واعضاء غرفته الاخصاء ، والاطباء ، ومعاونيه الادنين ، وغالباً بعض كرادلة ورؤساء رهبانيات .

فاذا ما اسلم البابا الروح ، يتقدم الطبيب الخاص ليتحقق الوفاة ، وعندئذ يجثو الاحياء الموجودون في الغرفة ، ويتلون اولى صلوات الموتى . ثم يلثمون يمين الحبر الاعظم الارفع منهم رتبة فالارفع .

ولا يلبث النعي ان يتسلل الى القصور الرسولية ، ولا يلبث النعي ان يتسلل الى القصور الرسولية ، فشير فيها فجأة القلق والاضطراب. ويُفتح باب الغرفة على

مصراعيه، ويسجني احد ُ الاحبار وجه البابا الراحل بنسيج ابيض. ويحضر الكهنة القانونيون الذين يستمعون الى اعتراف المؤمنين في الكنائس الباسيلية الرومانية ، لانهم ، في طليعة الذين يحيون الليل بالصلاة الى جانب الجثان ، بقوة انعام عريق في القدم .

وفي معبد البابا الخاص به ، او امام مذبح نقال ينصب في غرفته نفسها ، محتفل احد الاحبار بالقداس الاول لراحة نفس رئيس الكنيسة . وتتوالى القداسات ، على مدى الساعات ، يقيمها بصوت خافت كبار اصحاب المقامات العليا في الكنيسة ، وكذلك اخصاء البابا .

وفي الغرفة ، يباش غسل الجثان ، والابواب موصدة . ثم يُفاض عليه غنباز من حرير ابيض بذيله الطويل ؛ وعلى كتفيه رداء نصفي من مخل قرمزي محتتى بفروة بيضاء ؛ وعلى رأسه قلنسوة مخملية من اللون عينه ؛ ثم يلف النعش بكامله بنسيج من حرير احمر يستر الجثان حتى الذقن ، وتبقى الذراعان فوقه ، وفي الاصبع الخاتم رمز السلطة .

وتشعل حول النعش اربع شمعات. ويدخل الغرفة اثنان من حرس الاشراف بسلاحها المقعقع ، ويقفان عن جانبيه وقد اصلتا سيفيها. وبين هذين العملاقين ، تعلو رأسيها الخوذة المذهبة ، يبدو البابا الراقد كشبح واه وضيع يثير

فينا الاشفاق.

ويأتي دور الكردينال رئيس الغرفة البابوية Camerlingue ، وهو اعلى سلطة في الكنيسة لمدة بضعة ايام ؛ وفي حال شغور هذه الوظيفة ، يقوم بها عيد مجمع الكرادلة ؛ فيتوجه الى غرفة البابا ، تواكبه فصيلة من الحرس السويسري حاملي الرماح ، دلالة على الرتبة الجديدة التي ارتقاها . ويباش رسمياً تحقق هوية جثان الحبو الاعظم بمعونة نائبه وممثلي الغرفة

وكانت الغرفة الرسولية عظيمة الشأن في الماضي ، ولكنها تكاد تفقد اهميتها اليوم ؛ غير انها تسترجعها لمدة ايام قلائل في ابان وفاة البابا ، اذ يعود اليها السهر على ممتلكات الكرسي الرسولي وحقوقه الزمنية .

يجثو الكردينال رئيس الغرفة ـ او عميد المجمع ـ امام الجثان الهامد ، ويتلو المزمور : « من الاعماق » ، ثم يدنو من النعش ، ويرفع الستر الملقى على وجه البابا ويتحقق الوفاة . وسابقاً كان يأخذ مطرقة من عاج يطرق بها ثلاث ـ أجبة الحبر الاعظم وهو يناديه باسمه .

وبعد اثبات الوفاة على هذه الصورة الرسمية ، يُنتزع من اصبع البابا خاتم الصيّاد . والى الآن كان البابا ، ولو ميتاً ، يعتبر متمرساً بسلطته ، وبعد ايام يُكسر هذا الحياتم في احدى « الجمعيات الكردينالية العامة » . ومجر و احد كتبة

الغرفة الرسولية محضراً بهذه الاعمال كلها ، وهي ذات اهمية في قضية خلافة البابا الشرعية .

وفي هذه الاثناء، يضج البلاط الرسولي وباسيلية مار بطرس وجماهير المؤمنين بطلب جثمان الحبر الراحل.

## ٧ - الى المعبد السيستي .

ويوم وفاة البابا بالذات ، ينظم مو كب حافل لنقل جثانه الى المعبد السيستي . فيتم تأليفه عند العشية ، ويتقدمه احد افراد الحرس السويسري بدرعه اللماعة ، ووراءه الخدام بلباسهم الحريري الموشتى ، فالضباط ، فالحجاب السريون ، فكبار رجال البلاط ، فامراء ضباط حرس الاشراف ببزتهم الكاملة ، واخيراً البابا على نعش بجمله غيانية من حرس الاشراف . ومن كلا الجانبين احبار بجملون شموعاً كبيرة صفراء . ثم الكرادلة بارديتهم البنفسجية ، فاعضاء السلك الدبلماسي بكامله . وفي مؤخرة الموكب يبرز العديد من ابناء الرهبانيات الكبيرة باجسامهم النحيلة وثيابهم الحشنة القاتمة ، فيبدون كاشباح انسلخت من التصاوير التي يغرقها الليل شيئاً فشيئاً في ظلاله الحالكة .

ويتجه الموكب في الصمت الى المعبد السيستي الذي تضيئه شموع عديدة. وفي صدره ، حيث رسم ميكال انج مشهد

الدينونة الاخيرة ، يظهر السيد المسيح نقطة وضاءة وضاءة وسط الابرار والهالكين . وتقام امام المذبح منصة مجللة بالحرير الاحمر فيوضع الجثان فوقها مطلاً على الجاهير التي تتسابق فتدخل المعبد ، وتبدأ تمزج صاوات تتمتمها بالمزامير التي تنشد بالتناوب طوال العشة .

ويأتي الليل ، فيخرج المؤمنون من المعبد ، وتوصد ابوابه . ويأخذ الكهنة قانونيو مار بطرس باعداد الجنمان لدخول الحبر الاعظم ، للمرة الاخيرة ، الى كنيسته الباسيلية حيث تؤدى له مراسم التكريم الاخيرة . وهذه المرة تفرغ على البابا حلته الحبرية الكاملة ويدفن بها .

توضع على الغنباز قميص بيضاء طويلة تصل حتى القدمين. وعلى القميص بركز القانونيون قميصاً حمراء خاصة بالشامسة ، وفوقها بدلة حمراء مذهبة . وتغطت الكتفان برداء فضفاض من الحرير الابيض ، عبيل بخيوط من ذهب ، يدعى بيقال Piviale ويلف العنق بعصابة من صوف ابيض ، يتخللها صلبان سود منحدرة على الصدر والظهر ، وهي ما يسمونه الباليوم mallium الذي لا يحق الاتشاح به الالبابا والبطاركة وكبار مطارنة الغرب . وهذه العصائب تنسجها راهبات ( بقوة انعام قديم مجرصن عليه كل الحرص ) من صوف حملان تباركت في كنيسة القديسة اغنيسيا العريقة في

القدم برومية ، وتوضع ليلة بكاملها على ضريح القديس مار بطرس ، ثم ترسل الى البابا ، فيمنحها الاحبار الذين ينوي ان يوليهم بها «ملء » استعال السلطة الاسقفية ، بعد ان يكونوا قد سبقوا فالتمسوها بالحاح . ثم يلبس البابا ما يسمونه « الفانون » Fanon ، وهو كناية عن شعار خاص بالاحبار الاعظمين وحدهم ، منسوج من حرير احمر ومن خيوط حمراء وذهبية يرتدونه عند احتفالهم بالقداس الالهي ، رمزاً الى اتحاد الكنيسة الغربية بالكنيسة الشرقية . ويوضع على رأس الحبو الاعظم تاج عال من الذهب . وتغطى يداه بقفازين احمرين ، يشع خاته فوق احدهما . وتنعل قدماه بخفين احمرين مزدانين بصليبين من ذهب ومطرزين بخيوط من ذهب .

ان هذه الحلل التي تفرغ على الحبر الراقد لا ترمز الى الرتبة البابوية وحسب ، بل الى جميع السلطات الكهنوتية في الكنيسة ، وبها يؤهب لحفلة التمجيد البالغ التي تنتظره غداً. اما هذه الليلة ، فيقضيها في المعبد السيستي ، المام مشهد الدينونة الاخيرة. وامامه يحيي الليل بالصلاة لاجله الكهنة القانونيون مع حرس الاشراف الذين لا يفارقون الجنان لحظة واحدة ، منذ ان أستودعوه ، بعد ان لفظ رأس الكنيسة انفاسه الاخيرة .

وفي اليوم التالي، يتألف موكب عظيم آخر امام المعبد

السيستي لنقل الجثان الى مار بطرس.

### m \_ الى مار بطرس .

تجتمع السلطات الكنسية باسرها: مجمع الكرادلة ، والاساقفة ، والرؤساء العامون للرهبانيات، والكهنة القانونيون، والاساقفة ، والرؤساء العالمية في الدواوين ، وفصائل من الجيش واصحاب الوظائف العالمية في الدواوين ، وفصائل من الجيش البابوي على تنوع فئاته ، وممثلو جميع البلدان ذات العلاقات الدياماسية بالكرسي الرسولي .

ويتقدم الموكب حملة العرش Sedarii بالبستهم الجراء، ويتقدم الموكب حملة العرش Sedarii بالبستهم الجراء، وبايديهم مشاعل ينيرون بها القاعة الفسيحة التي يتحدر الى مار الموكب متجهاً الى السلام الملوكي الذي يتحدر الى مار

بيرى ويتحرك الموكب في صمت لا يكاد يقطعه سوى همس المصليِّن الذين يتلون المزمور: «من الاعماق». وبغته تبرز، من خلال الظلام، فصائل من الحرس البلاطي ومن الحرس السويسري، وتحيي بصليل اسلحتها الجثمان الذي يتقد م على مهل، وعن جانبيه حراس سويسريون عمالقة، متدرعون الحديد، معتمون الحوذ، مسلحون بالرماح. وعلى فولاذ الاسلحة والدروع، تنعكس انوار صفراء تشع من الشموع التي مجملها الكهنة القانونيون.

واما السلَّم فمن الرخام، وهو واسع ، يرجُّع وطء الاقدام.

فحين يصل اليه حاملو النعش ، يجعلون الجثان يظهر كأنه مستقيم على الفراش الاحمر ، ويأخذ التاج الذهبي العالي يشع في الظلام ، وتبدو الحلة الحراء كنقطة غبراء وسط الملابس البنفسجية والدروع الفولاذية .

واخيراً هوذا البابا يدخل كنيسته الباسيلية . ولاول مرة ، لا يرافق هـذا الدخول تحية الابواق الفضية ، ولا هتاف الجماهـير . فالكنيسة الفسيحة الارجاء خالية ، يخيم فيها الحداد .

وحسب العادة المالوفة ، قبل ان يتابع الحبر الاعظم سيره الى ضريح امير الرسل ، يعرِّج على معبد القربات الاقددس حيث يعرض جثانه ثلاثة ايام كاملة وراء الدرابزون النحاسي العالى. ويجعل النعش على شكل مسطح منحدر بحيث يستطيع المؤمنون ان يروا من بعيد رأس البابا واعلى جسمه. ويحول الدرابزون دون وصول المؤمنين الى الحبر الراحل ليلثموا قدميه بحسب عادة الطالمة قديمة .

ومنذ الساعات الاولى من اليوم التالي ، تسرع المدينة برمتها ، لتلقي النظرة الاخيرة على اسقفها . ان الرومانيين ، وأن ألفوا ابهة الحفلات الثاتيكانية فملوها ، لا يحنهم كبت ما يجيش في صدورهم من الحزن والاسى . فالابنية الضخمة ، التي قامت حول ساحة ما ربطرس

حدوداً تفصل بين الطالبا وحاضرة القاتيكان ، مزدانة بالاعلام البابوية البيضاء والصفراء ، منكسة حداداً على الحبر الاعظم . ويسير الكهنة والرهبان والراهبات والمؤمنون بيطء ، بايديهم السبحات يصلون بها لاجل ابيهم المتوفى . وتتجه الانظار الى الدور الثالث من القصر البابوي ، فاذا نوافذه مقفلة علامة الحداد .

في الرواق الاين ، يقفل الباب النحاسي ، والى جانبه ، على الجدار ، اعلان كبير ابيض ، في اطار السود ، ينعي البابا الى الرومانين . ويقوم الحرس السويسري ، ببزاتهم البسيطة ، بالسهر على حدود الثاتيكان الاكثو شهرة .

ليل نهار ، مشاعل كبيرة تحف بالنعش وتنيره ، وحرس الاشراف ، بسيوفهم المصلتة وبزاتهم الكاملة ذات الالوان الحراء والفضية ، يداومون الحراسة ، ووراءهم ، على بعد ما ، الحرس السويسري بدروعهم وخوذهم المجنتحة بالريش .

اما على المذبح الكبير ، الذي تظلله قبة البرنان Le Bernin ، الذبح الكبير ، الذي تظلله قبة البرنان Le Bernin ، وأس فتتو الى القد اسات ، طوال ثلاثة ابام ، لراحة نفس وأس الكنيسة . وتنصب امامه منصة كبيرة على شكل نعش عال جداً ومن فوقها التاج البابوي المثلث الطبقات ومن حولها اربعة وعشرون مشعلًا وسبعون شمعة .

وطوال ثلاثة ايام ، يظلُّ المؤمنون يمرون امام البابا

ويصلتون لاجله . وبانتهاء اليوم الشالث ، تقفل ابواب الكنيسة الباسيلية . ويبدأ الحبر الاعظم المرحلة الاخيرة من سفره الطويل نحو القبر . فها هو 'ينقل الى معبد آخر . وبحضور رجال السلك الدباماسي ، واشراف الرومانيين ، واصحاب المقامات العليا في الكنيسة ، واخصاء الراحل ، يلف جثانه ، على ما يرتديه من الحلل الحبرية ، بالنسيج الحريوي الاحمر الذي كان مفروشاً على النعش ، فيصبح لكفناً له . وعند قدميه ، تلقى صرة مخملية حمراء أودعت جميع الانواط والقطع النقدية المضروبة على عهده . ويودع انبواباً معدنياً رق سجلت فيه اهم الاعمال التي اتاها ، شهادة ناطقة بها ترافقه الى القبر .

وبعد ذلك يوضع الجنان في تابوت مثلث: الاول من خشب السرو مبطن مجرير احمر ، والثاني ملبتس بالرصاص ، والثالث من خشب السنديان . وبعد ان تتلى على هذه التوابيت الثلاثة صلاة أخيرة ، تودع مدفناً موقتاً في سراديب Souterrains

من المعتاد أن يعين الباباوات بدقة واسهاب المكان الذي مختارونه لدفنهم ، فينتقون ، وفق رغباتهم وميولهم ، مدفناً بالقرب من احد اسلافهم . على انهم يؤثرون الآن الدفنة على هضة الثاتيكان ، حيث كان يقوم ، في رومية الوثنية ، ملعب ووماني ، صلب فيه الاول من

الفصل الثاني انتخاب البابا الجديد

# ١ - قبيل الانتخاب .

على اثر وفاة البابا ، يجمع عميد الكرادلة ، كل يوم ، زملاة الموجودين في رومية ، ويووحون يتلون معاً « دستور » الانتخاب الذي اصلحه البابا بيوس الثاني عشر سنة ١٩٥٤ ، وبه رسم طريقة انتخاب الحبر الاعظم باسهاب لم يترك شاردة ولا واردة . ثم يؤدي كل كردينال القسم المفروض . وبعد ثذي يعين الكرادلة يوم نقل الجثان الى مار بطرس ، ويقررون كيفية الاحتفال بالجنازة طوال تسعة ايام ، ومختارون خطيين من الاكليوس يكلفون احدهما تأبين الحبر المتوفى ، والآخر ارشاد الكرادلة استعداداً لانتخاب خلف . ويترتب عليهم اقامة حفلة استقبال عام "لرجال السلك الدبلساسي ولجمعيات الفرسان ، وتأليف لجان من عدة كرادلة لمعاونة الذين سيدعون الى الاشتراك في اعداد المجمع الكردينالي الذين سيدعون الى الاشتراك في اعداد المجمع الكردينالي

ثم يدفق الكرادلة في تخمين نفقات الانتخاب.

اسلافهم ، مار بطرس ، منكس الرأس ، ولا يزال قبره مكرماً تحت القبة الفسحية المنيرة التي شادها ميكال انجلو .

وتتلى عليهم رسائل الملوك ورؤساء الدول وتقارير السفراء البابويين . واذا كان البابا المتوفى قد ترك رسائل موجهة الى الكرادلة ، فيأخذون علماً بها . وامامهم يفض خاتم الصياد الذي كان يلبسه الحبر الراحل والمزدان بنقش يمثل مار بطرس . ويتلف الخاتم الذي كان يستعمل حتى ذاك الوقت في دائرة الختم الرسولي . وتعين لكل كردينال بطريقة القرعة القلاّية التي يقيم فيها وقت التئام المجمع الانتخابي . ومحد ديوم التئام هذا المجمع وساعته .

وعند وفاة البابا بند كتس الخامس عشر ، كانت المهل المحددة لالتئام المجمع قصيرة جداً ، فلم يستطع بعض الكرادلة الاميركيين الحضور للاشتراك في الانتخاب في الوقت المعين . فحو و بيوس الحادي عشر ، عقيب انتخابه ، هذا البند من دستور الانتخاب ، عراماً التئام المجمع قبل اليوم الثامن عشر او الخامس عشر بعد وفاة البابا . على ان سرعة المواصلات في ايامنا قد تقضي قريباً بتحوير جديد بعنى معكوس ، لئلا يتعرض الكرادلة ، بعد وصولهم الى دومية ، للتضجر من البطالة اياماً طويلة بانتظار الانتخاب .

وبينا تجرى في الثاتيكان وفي كنيسة مار بطرس حفلات المأتم الحبري ، يتأهب الكرادلة امراء الكنيسة للسفر من مختلف اقطار العالم الى رومية بأسرع ما يكون من الوقت . وقد يسفر الاصلاح الهام ، الذي قام به بيوس الثاني عشر ، عن

ان تكون اكثرية ناخبي البابا من غير الايطاليين للمرة الاولى ، وكرادلة الدواوين الرومانية اقلية ضئيلة ، ويكون بين الناخبين ممثلون لكنائس بعيدة ، منهم بطاركة شرقيون ، ومطرانان احدهما صيني والآخر هندي .

ويتتابع وصول الكرادلة الى رومية للاهتام بالانتخاب قبل ان يسنزووا في الثاتيكان . فيجرون فيا بينهم الاتصالات والاجتاعات وتبادل الآراء . ومن الطبيعي ان تستيقظ القومية في نفوس بعض الكرادلة فيتداعون الى التقارب والتكتل ، بينا تنشط كل من الدول الكبيرة \_ فرنسا والولايات المتحدة \_ الى لعب دورها .

وفي رومية ، تروج سوق التكهنات . فالرومانيون ، بالرغم من انهم سئموا فخفخة البابوية ، يتحمسون بغتة في سبيل الانتخاب ، فيرددون القول المأثور : « من يدخل المجمع الانتخابي بابا يخرج منه كردينالاً » ، والمقصود به ان الكرادلة الذين 'يظن انهم الاجدر بالبابوية هم الاقل حظاً بالفوز بها . على ان هذا القول الشعبي ليس من الامور المحققة . فسنة ١٩٣٩ ، لم يك احد الكرادلة اقرب من الكردينال باتشلي الى ارتقاء العرش البابوي ، فلم يحل ذلك دون انتخابه . اما سلفه بيوس الحادي عشر فكان ابعد ما يكون عنه بين الذين كان 'يقدر لهم الحظ الاوفر بالبابوية .

وبقطع النظر عن النفوذ الشخصي والشعبية اللذين ينعم بها بعض الكرادلة ، يلهج الناس باسمهم وحظهم بارتقاء العرش البابوي ، لكن الجدل يدور بينهم على افضلية انتخاب بابا من « الاحبار الرعاة » او بابا من اهل السياسة . فيصرح بعضهم بميلهم الى انتخاب مطران ابرشية كبيرة ، عجن الدهر وخبزه ، فيحمل معه الى عرش مار بطرس اختباره الحي خاجات الانسانية الحاضرة ؛ ويؤثر الآخرون ، من خبروا ما في حياة الدواوين من معاثر ومهاو ، كردينالا حاذقاً بشؤونها وعالماً باسرارها ، شب وهرم في البلاط ، ومارس ادارة الكنيسة ، وتعاطى امور العالم . وفي الواقع يتتابع الباباوات ، لكنهم قليلاً ما يتشابهون ، فكل منهم يجابه احوالاً مختلفة وبجمل رسالة شخصية خاصة .

# · Conclave المجمع الكردينالي الانتخابي

طُلُيت الرواقات ذات الواجهات الزجاجية بدهان كثيف منعاً لارسال اشارات من الخارج الى الكرادلة. واقيمت « حصون » امام المعابر المؤدِّية الى المربّع الارضي القائم عليه المعبد السيستي ودارات الفاتيكان ، حيث يعقد المجمع الانتخابي . وفتحت نوافذ صغيرة دوّارة تدعى ابراجاً على الموت في هذه الحصون ، كما في اديرة الراهبات المحصنات ، تدفع بها المؤن الى الداخل . ذلك ان

الكرادلة ومعاونيهم ينعزلون عن العالم الخارجي ما دام المجمع الانتخابي ملتئماً .

ولكن من حق كل كردينال ان يصطحب الى المجمع اثنين من الاكليوس او احدهما اكليوسي والآخر علماني ، بعد ان يتحقق حسن سلوكها ودرايتها واخلاصهما للكرسي الرسولي . وما عدا الكرادلة ومعاونيهم ، يلزم العزلة في المجمع طول مدة انعقاده: سكرتير مجمع الكرادلة ، وكاهن المعبد البابوي ، ورئيس الاحتفالات الرسولية ، وراهب للاستاع الى الاعترافات ، وطبيبان ، وجر"اح ، واجزائي ، مع بعض معاونين ، والعدد الكافي من الخد"ام .

رقب بيوس الثاني عشر سلسلة قاعات كقلايات للكرادلة المجتمعين، وكل منها دارة صغيرة تتألف من غرفة للكردينال، ومكتب له، ومنزل لمعاونيه، وجعلها افضل جداً بما كانت عليه قبلًا من حيث اسباب الراحة. وهناك، في دارات آل بورجيا، ردهة فسيحة كانت للحرس، فتحولت الى قاعة للاكل، يتناول فيها الكرادلة طعامهم معاً، حول مائدة على شكل نصف دائرة. وقد اعدت مذابح للقداس في غرف اخرى من الثاتيكان.

اما القرعة فتجري ، بحسب العادة القديمة ، في المعبد السيستي . ولهذا اقيمت فيه منصات صغيرة ، جنباً الى جنب ، على طول جدرانه ، تتسع الواحدة منها لكرسي وطاولة

صغيرة ، تعلوها مظلة من الجوخ الأخضر ، فيجلس كل من الكرادلة على منصته .

وقبل الذهاب الى المعبد السيستي ، مجتمع الكرادلة في كنيسة مار بطرس ، حيث محتفل عميدهم بالقداس استمطاراً لنعم الروح القدس . وفي اثناء القداس ، يلقى عليهم ارشاد يدعون به ( كما جاء في « دستور » بيوس الثاني عشر الذي عدّل القوانين السابقة ) الى انتخاب راع ذي جدارة الكنيسة الرومانية الجامعة المقدسة في اقصر وقت وبالغ الغيرة ، متناسين كل ميل بشري ، وواضعين الله وحده نصب

وبعد انتهاء القداس في الباسيلية ، يدخل الكرادلة المجمع الانتخابي فوراً او قبل المساء على الاكثر حسب ما يرى الآباء. فيتقدم موكبهم مدير الاحتفالات حاملًا الصلب البابوي ، يتبعه الكرادلة بملابسهم الصوفية البنفسجية ، ولانانيرهم الحريرية من اللون عينه ، وكتوناتهم القصيرة . ويشي وراء الصليب المرتلون منشدين : « هلم ايها الروح ويشي وراء الصليب المرتلون منشدين : « هلم ايها الروح الخالق » .

وعند دخولهم المعبد السيسي ، تتلى صلوات اخرى ، ثم يصرخ رئيس الاحتفالات الرسولية : « فليخرج الجميع » ، يقصد بهم من لا حق لهم في البقاء داخل المجمع مع الكرادلة . وحينئيذ يتلى مرة اخرى دستور الانتخاب ،

ويُقسم الكرادلة اليبين على حفظ حرمة هذا الدستور ، قصائلين : « نعد ونصرح ونُقسم ان الذي سينتخب من بيننا حبراً رومانياً بارادة الله لن يني ابداً عن المطالبة والمناداة بكل حزم وعزم بكامل حقوق الحبر الاعظم ، بدون استثناء الحقوق الزمنية ، وكذلك بجرية الكرسي الرسولي . وعليه ، فور ارتقائه عرش الحبرية ، ان يجدد هذا الوعد معززاً بالقسم » .

و نعد ونُقسم قسماً حافلًا اننا ، نحـــن وخدامنا او معاونونا ، نحفظ السر في كل ما يلامس ، بأي نوع كان ، انتخاب الحبر الروماني ، وفي كل ما يجري في المجمع الانتخابي ، ونتعهد بعدم افشاء هذا السر ، لا في وقت قيام المجمع ، ولا بعد انتخاب الحبر الجديد ، الا اذا اعفانا هو منه . ولا نقبل على الاطلاق ، من اية دولة كانت ولا باية حجة كانت ، مهمة نقل الحظر Veto او المنع Exclusive؛ ولو بشكل تمن م ولا نُعطي علماً بهذا الحظر والمنع ، لا الى مجمع الكرادلة ولا الى كردينال بنوع خاص ، لا كتابة ولا مشافهة ، لا مباشرة ولا بالواسطة ، لا بالعلامة ولا بأي وسيلة اخرى ، لا قبل المجمع الانتخابي ولا في اثنائه . ولن نسهل اي تدخل او توسل من اي نوع كان قد تتذرع بهما السلطة المدنية للتدخل في انتخاب الحبر الاعظم » .

وبعد ارشاد اخير يلقيه عميد الحرادلة ، يتقدم حاكم المجمع ، والمرشال الدائم للكنيسة الرومانية المقدسة حافظ المجمع ، والمطارنة المساندون للعرش الحبري الذين عليهم مراقبة ابراج الحصون ، وسائر الاحباد ، فيقسمون امام الكرادلة انهم يقومون بمهامهم حسب القوانين المفروضة .

ويتابع بيوس الثاني عشر الكلام في هذه المقررات الدقيقة على الوجه التالي: « تضاء المصابيح . فيقوم الكرادلة الثلاثة رؤساء المراتب الكردينالية الشلاث ، والكردينال رئيس الغرفة يرافقهم سكرتير المجمع الانتخابي ، ورئيس الاحتفالات الرسولية ومعاونوه ، ومهندس المجمع الانتخابي ، بتفتيش حثيث ليتحققوا عدم وجود غريب او جاسوس في الداخل . ثم تقفل ابواب المجمع وتسلم مفاتيحها الى الكردينال رئيس الغرفة والى رئيس الاحتفالات الرسولية » ... وعندئذ يدعى جميع المشتركين في اعمال الانتخاب الى الاجتاع في يدعى جميع المشتركين في اعمال الانتخاب الى الاجتاع في المعبد السيستي حيث يستعرضون واحداً فواحداً .

ثم يقفل الكردينال رئيس الغرفة المجمع الانتخابي من الداخل ، ويقفله المرشال ومعاونوه من الخارج ، وتسلم المفاتيح الخارجية الى المرشال حافظ المجمع ، ويحور بكل ذلك محضر في الداخل ، وآخر في الحارج.

وبينا تجرى اعمال المجمع الانتخابي، يترتب على الكرادلة

المكلفين مراقبة و الحصن » ان يترددوا بتواتر الى قلاً يات زملائهم لكي يتحققوا عدم خرق الحصن . ويوسم بيوس الثاني عشر ألا 'يوسل شيء من الخارج الى الكرادلة : لا جرائد ولا نشرات دورية ؛ وألا 'يوسل الكرادلة شيئاً من الداخل كذلك ، باستثناء الكردينال الموكول اليه ايلاء الحل من الخطايا المحفوظة ، فيدوم اتصاله بديوانه ، لان قضايا الضمير لا تقبل التأجيل . اما من تجاسر على ايصال آلات تصوير او اذاعة او تلفزة او سينا الى داخل المجمع ، فينزل فيه الحرم الاكبر .

# ٣ ـ القرعة والانتخاب .

في هذه الاثناء ، يكون احد الخياطين قد فصال بكل سرعة ثلاثة غنابيز بيضاء بثلاثة قياسات مختلفة ، ليكون كل شيء معداً للبابا الجديد . وفي موهف المعبد السيستي ، ينصرف الخدام الى تهيئة كانون قديم من حديد الصب لتحرق فيه اوراق القرعة بعد كل دورة اقتراع . فاذا لم تحصل الاكثرية ، يضاف الى هذه الاوراق قليل من تبن رطب وتحرق معاً ، فيتصاعد من المدخنة فوق الثاتيكان دخان اسود ، فيعرف الرومانيون ، وقد غشوا ساحة مار بطرس ، من هذه العلامة ، النابا لم ينتخب بعد » . وتعد غرفة موقتة ان « البابا لم ينتخب بعد » . وتعد غرفة موقتة

ليشغلها الحبر الاعظم اذا تم انتخابه مساء اليوم الاول بالذات.

وفي صباح اليوم الذي يلي التئام المجمع الانتخابي ، يحضر الكرادلة الى المعبد السيستي ، ما عدا المرضى الذين يبقون في قلاً يأتهم . ويبدأ الانتخاب . فيعطى كل منهم تذكرتين او ثلاثاً ، طبع عليها باللاتينية : « انتخب حبراً اعظم سيدي الوافر الاحترام الكردينال ... ،

وعلى طاولة امام لوحة و مشهد الدينونة الاخيرة » ، توضع كأس مغطاة بصنيتها . وبعد ان يملاً كل مقترع رقعته بخط مصطنع بخفي به هويته على فاحصي القرعة ، يتقدم من الطاولة ، ويجثو مصلياً ، ثم ينهض ويصرخ بصوت جهودي : ويشهد السيد المسيح ، الذي سيدينني ، اني انتخب الذي ارى ، امام الله ، من واجبي انتخابه » . ويرمي الرقعة على الصينية ويدفعها فتقع في الكأس . ثم ينحني امام المذبح ، ويوجع الى مقعده . اما الكرادلة المرضى فيقصد ويوجع الى مقعده . اما الكرادلة المرضى فيقصد المقتلة كرادلة اليهم حاملين حُقّة يومي فيها المرضى دقع

فاذا كان الفراغ من الافتراع ، يحرك الكأس اول فاذا كان الفراغ من الافتراع ، يحرك الكأس اول الكرادلة فاحصي القرعة ، ويباشر اخيرهم نشر الرقاع ، ويحصي الاصوات كل من الناخبين على ورقة معدة لذلك .

قبل « الدستور » الذي عدله بيوس الثاني عشر ، كانت اكثرية ثلثي الاصوات كافية لانتخاب البابا . اما الآن فيقتضي حصول اكثرية الثلثين وزيادة صوت عليها ، لئلا يفسح في مجال القول ان المنتخب اقترع لنفسه خلافاً للقانون .

ويرسم بيوس الثاني عشر ان يمتنع الكرادلة عن كل تواطؤ ووعود ومواثيق ، ولكنه يرخص ان تتم اتفاقات بينهم لمصلحة هذا او ذاك من المرشحين . واخيراً يوجه نداء حاراً الى المنتخب كيلا يهاب قبول العبء الذي يلقى على عاتقه .

فاذا توفرت الاكثرية القانونية ، واعلن اسم المنتخب ، يضغط كل وردينال جهازاً ازاء منصته ، فتسقط القبة المرفوعة فوقها ، وتبقى مظلة المنتخب قائمة ، علامة لسلطانه المطلق . وعندئذ يسأله الكردينال العميد ، باسم مجمع الكرادلة ، عما اذا كان يقبل بالانتخاب . واذ يجيب بالقبول ، يسأله عن الاسم الذي يود ان يدعى به كحير اعظم .

وبعد أن يقد م أمراء الكنيسة مراسم الاحترام الأولى الى البابا الجديد ، يذهب أحدهم الى الشرفة التي تطل من كنيسة مار بطرس على الساحة العظيمة ، حيث تألبت جماهير كشيفة منتظرة أعلان اسمه ، وقد علمت بانتخابه ،

بدون ان تعرف اسمه ، من لون الدخان الذي تصاعد آخر مرة من كانون الموهف ، وكان ابيض لعدم اضافة تبن رطب اليه ، فيذيع الحبر قائلًا :

« اني ابشركم بفرح عظيم انه صار لنا بابا السيد الوافر الاحترام الكردينال ...» . ولا شك في ان مكبرات الصوت ، في انتخاب البابا الآتي ، ستنقل هذه البشرى حتى ضفاف نهر التيبر .

#### ع - حفلة التتويـج.

بعد ايام قلائل ، يدخل البابا الجديد كنيسة مار بطرس ، متبعاً الطريق الذي سلكه جثان سلفه ، من المعبد السيستي الى معبد القربان الاقدس ، فالى ضريح مار بطرس رأس الرسل ؛ ويجلس على العرش المحمول ، تحيط به المراوح الكبيرة المواقات التي ورثها البلاط البابوي من الفراعنة بطريقة غير مباشرة . وتتألق الكنيسة الباسيلية بالانوار وتدوسي بالهتاف ، وتوجه الابواق الفضية اناشيدها في التمثال الحي الذي يلتفت ذات اليمين وذات اليسار ويبارك المؤمنين . ثم تبدأ جوقة المعبد السيستي تراتيلها ، ويوتفع البخور ضباباً فيعبق في قبة ميكال انجلو حيث تتخلله ويرتفع البخور ضباباً فيعبق في قبة ميكال انجلو حيث تتخلله الشعة الصاح .

ويتقدم الموكب البابوي في غمرة من الترتيل والهتاف

والدعاء والنور والطيب. وامام العرش المحمول يسير مدير الاحتفالات ، يحمل قضيباً طويلًا من فضة ، في قمته فتيل صغير ينبعث منه دخان لاذع خفيف ، ومن وقت الى آخر يوجّه الى البابا هذا القول : « ايها الاب الاقدس ، هكذا يزول مجد العالم ».

هذا المجد سيعرفه البابا بعد ساعات ، عندما ينتوسج ، من على شرفة مار بطرس ، امام الجماهير المتالبة من رومانيين وسواهم . فيعتم تاجه الخاص الثلاثي الطبقات Tiare الذي كان يلبسه في القديم ملوك فارس . على ان البابا لا يلبسه مطلقاً في الحفلات الدينية البحتة .

وعليه ، فحفلة التتويج التي تتم بحضور مثلي امم الارض قاطبة ، وعلى مشهد من الزو"ار الذين تراهم كأنهم البنيان المرصوص في ساحة مار بطرس وعلى ضفاف نهر التيبر ، لا تزيد شيئاً في مرتبة الحبر الاعظم . فالبابا قد حاز ملء الحبرية مذ قبل بانتخاب انداده الكرادلة اياه ، في جو" المعبد السيستي الصامت الهادىء .

وعلى الشرفة ، تندلى راية حمراء مزدانة بمفتاحين هما شعار السلطة البطرسية البابوية ، ومنها يُطلّ الاساقفة بالعشرات ، والتيجان على رؤوسهم ، ليروا ، على افضل وجه ، جمهور الرومانيين وضيوفهم يهتفون للحبر الاعظم الجديد . واخيراً يُطل البابا ، بعد ان اخذ بعض الراحة في

# الخاتمة لنفس الكنسة

قلنا في مقدمة هذا الكتاب اننا لا نهدف فيه الى التحدث عن الكنيسة ، بل عن القاتيكان والدواوين والمجامع والكرادلة ووزارة الدولة . وجلنا جولة صحافي فضولي بين اجهزة حاضرة القاتيكان ودوائرها الكنسية . وحاولنا ان نرى الى اية آفاق جديدة تتجه رويداً رويداً سفينة مار بطرس: الاراضي الجديدة التي يكتشفها مرسلوها ، والمهام الجديدة التي يكتشفها مرسلوها ، والمهام الجديدة التي تنتظر العلمانيين . ولكن الكنيسة ، مجصر المعنى ، هي غير ذلك .

الكنيسة ، على حد قول اللاهوتين ، هي جسم المسيح السري . وتشترك بهذه الصفة في طبيعة المسيح البشرية والفائقة الطبيعة من حيث ان المسيح للمؤمنين به هو ابن الله . فاذا فقدت الكنيسة هذه الميزة التي قلدها اياها الله ، هذا الاتحاد الحميم بالله الذي يشبه اللاهوتيون باتحاد الزوجين ، تصبح على الحضض ؛ وتضحي متداعية زائلة ، كجسم لا يحيا الا اذا اتحدت به نفس ، جميع المنشآت البشرية التي تحدثنا عنها في فصول هذا الكتاب . وهذه القوة المحيية يسميها

غرفة صغيرة وراء الشرفة ، عقيب الاحتفالات المضنكة التي جرت في الكنيسة ، ويجمع يديه الواحدة الى الاخرى ، منتظراً . فيلتفت اليه احد الكرادلة الشامسة ، وبينها على وسادة حمراء التاج الثلاثي الطبقات يتلألأ بالحجارة الكرية ، وقد كان في الموكب يستوعي الانظار كأنه دعوة صامتة مشوقة الى العيد . فيرفع الكردينال التاج بكل تؤدة ويضعه على وأس البابا .

وعندئذ ينتصب الحبر الاعظم ويبسط ذراعيه ما استطاع صوب الجماهير، ويعطي بركته الرسولية الاولى الى سكان رومية وسائر شعوب المسكونة « الى المدينة والعالم، Urbi et Orbi

اللاهوتيون النعمة الألهية .

ولكن اذا كانت هذه المنشآت لا تحيا الا بالنعمة ، فوظيفتها لا تبطل ان تكون جوهرية. فالسلطة الكنسية بمراتبها \_ البابا والاساقفة والكهنة والمؤمنون \_ ملتصقة بطبيعة الكنيسة. فلا سبيل الى ان نتصور الكنيسة بدون سلطانها. فهي جماعة منظورة ، و'جــدت لاجل البشر ، مؤسسها السيد المسيح ، جاء فافتدى بآلامه وموته البشر الموصومين بالخطيئة الاصلية . وسلّم الوديعة \_ العهد الجديد والاسرار المقدسة \_ الى تلاميذه وجعل منهم جمعية كاملة بشرية والهية معاً ، هي الكنيسة . ودعا اناساً اتخذهم رسله ، واختار احدهم وكلفه ان محفظ الوديعة سالمة . وهؤلاء الرسل وسموا بوضع البد كهنة لخدمة الاسرار المقدسة . فانضمت اليهم جماعة المؤمنين ، مرتبطة رباطاً وثبقاً بحياة هذه الكنيسة الاولية. وفي الزمن الحاضر، لا تزال كنيسة العصر الذرّي، بالرغم من تفرعاتها وتكاثر خلاياها الحيوية الى حدّ خنّاق ، قائمة بهذه العناصر الاساسية : البابا والاساقفة والكهنة والشعب المؤمن.

ان اصحاب السلطات الكنسية يتولون اذاً ، قبل كل شيء آخر ، وظيفة القسّمين على الوديعة . وهذه الوديعة لا تتأثر البتة بقيمتهم الشخصية . انها ثروة دعوا الى توزيعها ، سواء كانوا متّصفين بالجدارة والقداسة ام لا . فرجال الكنيسة

بشر معر ضون لكل ضعف . والكاهن الذي يكر س القربان قد يكون لا سمح الله زانياً او قياتلاً . فالذبيحة التي يقدمها وهو بهذه الحالة تزيد خطئة على خطاياه ، ولكنها صحيحة مقبولة ، والسر الذي 'يتمه يظلل طوع ارادته بوصفه انساناً مختياراً ومرسوماً ، لان الشخص تحجب وظيفته . والبابا هو رأس الكنيسة المنظور ولو كان السكندر بُرجيا Borgia . وقد وجد المدافعون عن المسيحية ، في هذه الحالة ، برهاناً على حيويتها ، لان الباباوات الذين كانوا اقل جدارة واكثر انحطاطاً ، لم يستفد احدهم قط من سلطته ليلحق وصمة ما بوديعة الايمان والاسرار التي تسلمتها الكنيسة .

تقضي الكنيسة حياتها ، نوعاً ما ، على صعيدين : الصعيد البشري وصعيد النعمة . على ان الواحد لا وجود له بدون الآخر ، كالانسان لا يستطيع ان يكون جسماً فقط او نفساً فقط . ومع كل ذلك ، فحيث تكثر النعمة فهناك تتجلى حيوية الكنيسة الفضلي . وتمنى هذه الحيوية بالهزال والزوال حيث النعمة لا تروي العناصر المنظورة . فالكنيسة اذاً تشع وتتألق بازدياد حيث تتجلى القداسة الحقيقية ، احياناً في رعية ريفية ، او في كوخ خشبي في ظاهر المدن ، لا تحت مظلة احد الكرادلة . والكنيسة بنوع عام هي مجموع كل اعضائها الذين يوتبطون بدون شك بالرأس

وبالسلطات ، ولكنهم مجيون هم انفسهم حياة ذات فاعلية ضرورية للمجموع بقدر ضرورة الاساقفة والكهنة .

واكثر من ذلك ، فالكنيسة ، التي تعلن نفسها بشرية وفائقة الطبيعة معاً ، لا تنتهي حدودها في مواطن الاحياء . فالجسم السري المتألف منها يتجاوز الموت الجسدي . فالاحياء والاموات وهؤلاء في عينها احياء حقيقة اكثر من اولئك يؤلفون كياناً واحداً ، ويرتبطون بعضهم ببعض ارتباط العضو بالعضو ، وهم بنوع ما مسؤولون بعضهم عن بعض . وهذا ما يسميه اللاهوتيون شركة القديسين ، وهي عقيدة تعلمنا ان الفرد ، كل فرد ، يشترك في حياة المجموع ، وان المجمع عيون بعض مبعض ، وانهم يغرفون من فيض كنز مشترك ، وانهم جمعاً ينهونه او يبذرونه .

فشركة القديسين تشمل اذاً ، في نظر الكنيسة ، كل اولئك الذين تحييهم النعمة ، ولكن هل يعني ذلك ان هذه «الشركة» مقصورة على الاقلية التابعة للكنيسة الرومانية ، والآخرين محرومون منها ?

لا ، وايم الحق ! لان نطاق النعبة هو نطاق الحرية . فالنعبة ، بحسب مشيئة الله ، تمس من تشاء ، ولا مجرمها من يتطلبها مخلوص وتعبق ؛ انها لا تتقاعس ابداً عن انعاش جميع «ذوي الارادة الصالحة» ، كالشبس تدرك ، حتى عن بعد سحيق ، كل الذين يفتحون عيونهم صوبها ، او يجدون في محاولة

اكتشافها بدافع من فطرتهم ، وبدون علم منهم .

فبحسب تعليم الكنيسة ، يستطيع اذاً جميع البشر الاشتراك في نفس الكنيسة ، سواء كانوا كثوليكين ، ارثوذكسين ، بروتسطنتين ، يهوداً او مسلمين ، وحتى من يجاهرون بانهم « لا مذهب لهم ». فامر انتسابهم الى نفس الكنيسة منوط بهم . وتلك قضية شخصية تعود الى الصميم من نفسهم . ولن يُعلم ما زادوه على الكنز العام في شركة القديسين ، الا في الدينونة الاخيرة ، حيث تصدر الاحكام النهائية في قيمة اعمال البشر جميعاً .

ان النعمة تولي الحرية مع الحياة ، وتعمل عملها بواسطة الاسرار التي رسمها السيد المسيح ، واعظمها سر القربات الاقدس الذي به يتكرر تجسد المسيح في القداس بدون انتهاء . وهكذا يتجدد دوماً طابع الكنيسة الفائق الطبيعة . فالنعمة تبدل حالة كل انسان ، و « تقدّسه » كما يقول اللاهو تيوث ، وترفعه من مستواه البشري الى مستوى الهي . فانتسابه الى الكنيسة يبطل ان يكون ذا شكل شرعي ، انه يشتوك فيها بانتفاضة حبّ . فالنعمة والمحبة في منزلة واحدة ، ولكلها نظام واحد .

عندئذ لا تبقى العقيدة حقيقة الظرية مفروضة تحت طائل التأديبات والقصاص ، بل تصبح تمرساً مشتركاً بالحقيقة الموحى بها . وليست مراتب السلطة الكنسية « نظاماً قسرياً »،

#### فهرست

| •   |    |     |                                       |
|-----|----|-----|---------------------------------------|
| ٩   |    |     | القسم الاول: قداسة البابا .           |
| 11  |    |     | الفصل الاول: اصغر دولة في العالم      |
| 77  |    | P.F | الفصل الثاني : اعظم سلطة على الارض .  |
| 44  | •  |     | الفصل الثالث: السلطة البابوية         |
| ٤٨  |    |     | الفصل الرابع: شركاء البابا في السلطة. |
|     |    |     |                                       |
| 74  | •  |     | القسم الثاني : اعوان البابا           |
| 70  |    |     | الفصل الاول: البابا في دارته الحاصة.  |
| ٧٢  | 7. |     | الفصل الثاني : وزارة الدولة           |
| 99  | •  |     | الفصل الثالث: الكرادلة                |
|     |    |     |                                       |
| 114 | -  | 7.5 | القسم الثالث :الدواوين الرومانية      |
| 119 |    |     | الفصل الاول: موظفو الدواوين الرومانية |
|     |    |     |                                       |
| 144 | •  | •   | الفصل الثاني : المجامع المقدسة        |

بل ارتفاعا طبيعيا وسوياً الى القمة . وما القمة هذه ، على مستوى الحربة والمحبة والنعمة ، إلا المسيح عينه مؤسس الكنيسة . وهكذا فالكنيسة ، في نظر الكثوليكيين ، مع منشآتها الموكولة الى القوى البشرية المتطورة ، اغا ينعشها ويجد دها على الدوام ذلك الذي نضعه في بداية مسيرها ونهايته .

|                      | تصويب           | 1    |      |
|----------------------|-----------------|------|------|
| صواب                 | المفا           |      | 00   |
| على اعلان قداسة      | على قداسة       | 1.   | ¥.   |
| سيتلدون              | سيلدون          | 9    | 44   |
| فانه لا يصبح         | فانه يصبح       | 4    | 20   |
| تقريراً ضافياً       | تقريراً اضافياً | 7.   | 00   |
| تسقيفه               | تثقيفه          | 14   | ٥٦   |
| والرهبان غالبهم      | وهم غالبهم      |      | 7.   |
| ي فمن البدء لكل      |                 | 10   | 7.   |
| الشيخ الواهي         | الشيخ الواعي    | ٤    | 70   |
| الدر"اجات            | لدر"اجات        | *    | - 77 |
| كان عقدها            | عقدها           | 17   | A£   |
| على يد               | على يده         | . 14 | 91   |
| جميع كبار            | جمع کبار        | 11   | 145  |
| على عيو نهم          | عن عيونهم       | 17   | 127  |
| لكي يصنفوا           | ويصنفوا         | 11   | 124  |
| بضوئها الضئيل        | الضئيل          | ٤    | 101  |
|                      | وفيها الكنائس   | 1.4  | 147  |
| الذي اصبح            | الذي صبح        | 11   | 711  |
| التي تسم             | التي تسم        | 14   | 771  |
| تفكيكاً              | تفككأ           | 19   | 777  |
| _و الاساقفة خلفاؤهم_ | الرسل           | 17   | 701  |
|                      |                 |      |      |

| 170 |     | الفصل الثالث: المحاكم والدوائر.              |
|-----|-----|----------------------------------------------|
| 140 |     | القسم الرابع: نظرات الى المستقبل .           |
| 177 |     | الفصل الاول : الشرق والغرب                   |
| 148 | •   | الفصل الثاني : الكنيسة والشيوعية             |
| 197 | Hi. | الفصل الثالث: البابا يعبىء جيش الرهبان.      |
| 717 | •   | الفصل الرابع: القوى الجديدة: العمل الكثوليكي |
| 779 |     | القسم الخامس: وفاة البابا وانتخاب خلفه       |
| 771 |     | الفصل الاول: وفاة البابا                     |
| 414 |     | الفصل الثاني: انتخاب البابا الجديد .         |
| YOY | •   | الحاقة: نفس الكنيسة . • • • •                |